

# عـن الديهقراطية الليبرالية قضايـــا همنننــــا كل

#### الطبعـة الأولى ١٤١٣ هــ ـ ١٩٩٣ م

## جيسم جستوق العلسي محسنفوظة

## © دارالشروقـــ

القاهرة: ١٦ شارع حواد حسى ـ هاتف ٢٩٠٤٥٧٨ ثام ١٦٠ عنص ١٩٥٥٤١ SHROK UN . فاكس ٩٥٥٩١ SHROK UN . بيروت ص ٢٠٠٠٤ ماتف ١٩٥٥٩٥ ٣١٠٥٥٥٩٠ ماتف ٢١٥٨٥٩٥ كالم

## د. دَــازم البِبْلاوى

## عن الديه قراطبة الليبرالية قضايا ومنتناكل

## محتويات

| ٧  |       |    |   | • | • | • | • |   | • |   | • | • | • | • | • | • | <br> |      | • | • | • |   | • | • |     |   | • | • | •  | •  | • | •  | • |   | •   |   | J  | پ     | 8   | Š.  | - |
|----|-------|----|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|------|------|---|---|---|---|---|---|-----|---|---|---|----|----|---|----|---|---|-----|---|----|-------|-----|-----|---|
| ٩  | <br>• |    |   |   |   |   |   |   |   | • |   | • |   |   |   |   |      |      | • |   |   | • |   | • |     | • | • |   |    | _ة | _ | ي_ | ٤ |   | الة | ١ | ور | ذ     | 부   | ١.  | - |
| ۲۱ |       |    |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |      |      |   |   |   |   |   |   |     |   |   |   |    |    | • | _  |   |   |     |   |    |       |     |     |   |
| 4  |       |    |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |      |      |   |   |   |   | • |   | • ( | ں | ۻ | 5 | 11 | ی  | , | با | ٥ | ä | جذ  | - | ت  | بــــ |     | Į.  | _ |
| ٣٧ | <br>• | ٠. | • | • | • |   | • | • |   | • |   |   |   | • |   |   |      | •    | • |   |   |   | • | • |     | • | • |   |    |    | • | •  |   | • |     | ت | L  |       | 5   | ١١. | - |
| ٤٩ |       |    |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |      | <br> |   |   |   |   |   |   |     |   |   |   |    |    |   | ä_ | _ | ۸ | حة  | _ | ت  | ٠.    | ••• | J.  | _ |

#### تمهيسد

الديمقراطية وضية الساعة في عدد كبير من الدول . ومع ذلك فلعله لايوجد اصطلاح امتهن وتعددت استخداماته كها حدث لفهوم الديمقراطية . فها هي الديمقراطيات الشعبية أو الجهاهيرية التي قامت بزعم مجاوزة شكلية الديمقراطية الليبرالية ومن أجل تحقيق الديمقراطية « الحقيقية » ، فإذا بها - وبعد أن سقطت الواحدة بعد الأخرى - تكشف عن وجهها السافر ، فلا هي ديمقراطية كها لم تكن شعبية أو جماهيرية . وفي نفس الوقت الذي يزداد الانبهار بالديمقراطية والليبرالية في المجتمعات التي عاشت في ظل النظم الشمولية والقهر والاستبداد ، فإننا نلمح بعض مظاهر الملل والقلق في الديمقراطيات الغربية العريقة نفسها . كذلك فقد وجدنا أن محاولات بعض تلك النظم الشمولية السابقة من أجل التحرر وإقامة الديمقراطية قد تمخضت عن حالات من الفوضي والعنصرية والبربرية التي تكاد تختلط بالقبلية القديمة (كها يحدث في بعض دول وسط أوربا وبعض جمهوريات الاتحاد السوفيتي السابق) .

وليس الغرض من هذا الكتيب مناقشة موضوع الديمقراطية الليبرالية مناقشة منهجية بقدر ما هو اثارة عدد من القضايا والمشاكل المتعلقة بهذا الموضوع الشائك. وهي قضايا ومشاكل متناثرة هنا وهناك ، ولكنها عجتمعة تلقى ضوءا على حقيقة الديمقراطية الليبرالية ومحتواها وحدودها . فليس اخطر على الديمقراطية ومستقبلها من أن نقتصر على ترديد بعض الشعارات أو الرموز دون أن ننفذ إلى

جوهر وروح الديمقراطية . فلا يكفى أن نردد شعارات « حكم الشعب بالشعب»، كما لن يكفى إقامة البرلمانات والمجالس النيابية أو الحديث عن التعددية السياسية وغير ذلك من الرموز والشعارات . كل هذا ضرورى ومهم ولكنه دون أن يندرج في نسق متكامل منسجم مع روح وجوهر المجتمع الديمقراطي - سيظل قاصرا ، شكلا بلا مضمون ومؤسسات بلا روح .

وسوف يكون من الادعاء القول بأن الأفكار والانطباعات الواردة في هذه المناقشة لاتتضمن آراء شخصية أو تفضيلات خاصة ، فالحقيقة انها كذلك إلى حد بعيد . ومن الطبيعي أن كثيرا من هذه الاجتهادات قد يجاوز الصواب أو الرأى السديد(١).

والآن فقد يكون من المناسب ان نبدأ بمناقشة الجذور النظرية للفكر الليبرالى الحديث وما أصابه من انتكاس خلال معظم القرن العشرين قبل أن يستعيد ثقته بالنفس فى العقد الأخير من هذا القرن مع سقوط معاقل النظم الشمولية ، ثم نتقل بعد ذلك إلى مختلف جوانب الديمقراطية الليبرالية .

العديد من الأفكار الواردة هنا سبق نشرها وخاصة فى جريدة الأهرام وظهر بعضها فى مؤلفاتى السابقة ،
عنة الاقتصاد والاقتصاديين، ١٩٨٩ ، التغيير من أجل الاستقرار ، ١٩٩٢ ، دار الشروق .

#### الجنذور الفكرينة

عامت الثورة الفرنسية في عام ١٧٨٩ ـ وقبلها الأمريكية ١٧٧٦ ـ مبشرة بالحرية والثورة الليبرالية ، وكان الاعتقاد أن الطريق أمام الديمقراطية قد فتح إلى غير عودة. وإذا بالقرن التاسع عشر يحفل بالدعوات الشمولية وتدخل الدولة وسيطرتها ويسخر من دعوات الفردية والحرية . وعشنا في القرن العشرين تجارب النظم التدخلية والشمولية من فاشية ونازية وأخيرا ماركسية ، حتى ساد الانطباع بأن الليبرالية هي من تراث الماضي الذي لا يتجاوب مع حقائق العصر. وبعد مائتي عام على قيام الثورة الفرنسية ، وفي ١٩٨٩ تحلل النظام الماركسي في الاتحاد السوفيتي ومعظم دول أوربا الشرقية ، وكانت الفاشية والنازية قد قضي عليها مع الحرب العالمية الثانية . وكتب فرانسيس فوكوياما مقاله الشهير (١٩٨٩) عن "نهاية التاريخ" والانتصار النهائي لليبرالية بشقيها الاقتصادي ( السوق ) والسياسي ( الديمقراطية ) .

وينبغى ان نتذكر أن عودة الحديث عن الليبرالية لايرجع فقط إلى تفسخ النظم الشمولية من اليسار ( الماركسية ) ، بل إن حظ نظم الاستبداد على اليمين لم يكن أفضل حالا . ففي ١٩٧٤ سقط نظام البرتغال الذي وضعه سالزار ولم يستطع أن يحميه خليفة جايتانو ، وتبعه نظام فرانكو في ١٩٧٥ كما عرف نفس المصير حكم

العسكر في اليونان في ١٩٧٤ . وعرفت أمريكا اللاتينية الشهيرة بانقلاباتها ودكتاتورياتها تساقطا متتابعا في الأرجنتين (١٩٨٢) وأرجواى (١٩٨٣) والبرازيل (١٩٨٤) وشيلي (١٩٩٠) والقائمة طويلة . وانتقلت الموجه إلى آسيا فسقط نظام كوريا القوى في ١٩٨٧ كما سقط قبل ذلك نظام كمبوديا الغاشم . حتى جنوب أفريقيا لم تفلت من رياح التغيير فها هو دى كليرك يطلق سراح منديلا (١٩٩٠) ويعلن عن دستور جديد لمشاركة الغالبية . وسقط بين الساقطين نظم الحكم في أثيوبيا واليمن الجنوبي وتغيرت الزعامة في زامبيا .

ومن هنا فإنه يبدو إن الأفكار الليبرالية ـ والتى بدا أنها انزوت تماما خلال القرن العشرين أمام الزحف المستمر للأفكار الاشتراكية والنظم الشمولية ـ يبدو أنها بدأت تستعيد الأرض التى فقدتها وتمتد إلى ساحات جديدة لم تكن تعرفها . وإذا كان بعض الكتاب يرى حتى الأمس القريب ـ جان فرانسوا ريفل ـ أن الديمقراطية « لا تعدو أن تكون صدفة تاريخية أو جملة اعتراضية في تاريخ البشرية لن تلبث أن تختفى » ( ١٩٨٣) فها نحن نرى فوكوياما يعلن ـ وبالصوت العالى ـ الانتصار النهائى لليبرالية .

فها هى هذه الليبرالية التى بدأ يكثر الحديث حولها دون أن يمكن القول باطمئنان بأننا نتحدث دائها عن نفس الشيء . ولذلك فقد لزم بعض التحديد في مفهوم الليبرالية .

٣ ـ هناك ارتباط شديد بين الليبرالية وفكرة الحرية والديمقراطية ، بل إن اسمها مشتق في الواقع من معنى الحرية . ومع ذلك فإن الليبرالية بمفهومها المستقر تستند إلى مفهوم خاص للحرية اتضحت معالمه بوجه خاص ابتداء من القرن السابع عشر . فإذا كان الحديث عن الحرية والديمقراطية قديها ، يجد جذوره في الفكر اليوناني والمهارسات الديمقراطية في المدن اليونانية ثم في عديد من المدن التجارية في إيطاليا في العصور الوسطى وعصر النهضة \_ فإن هذه المهارسات لاتمثل الفكر الليبرالي كها استقر معناه ومفهومه من خلال المساهمات الفكرية لاباء الفكر الليبرالي منذ القرن

السابع عشر، وخاصة جون لوك . فالفكر الليبرالي ليس فقط دعوة إلى الحرية ، ولكنه بالدرجة الأولى دعوة إلى الفردية ، واحترام مجال خاص يتمتع الفرد فيه باستقلاله وحريته دون تدخل أو ازعاج . وإذا نظرنا إلى مفهوم الحرية كما ساد في الفكر السياسي والمارسات العملية ، نجد أنه تراوح بين مفهومين أساسيين ، الأول هو الحق في المشاركة في اتخاذ القرارات السياسية ، والثاني هو الاعتراف بمجال خاص للأفراد لايجوز التعدى عليه أو التدخل فيه . وهذه هي التفرقة بين الحرية بالمعنى القديم وبين المفهوم الحديث للحرية . وقد أوضح بنجامين كونستانت في كتابه « الحريات القديمة والحديثة » (١٨١٩) هذه التفرقة بشكل واضح ، فالحرية بالمعنى الحديث هي الاعتراف للفرد بمجال خاص يتمتع فيه بالاستقلال ولايخضع فيه لغير القانون ، في حين أن الحرية بالمعنى القديم - السائد في المدن اليونانية ثم في المدن الإيطالية \_ تشير إلى الحق في المشاركة في اتخاذ القرارات السياسية . ووفقا لهذا المفهوم القديم ، « فإن الفرد ، وهو يتمتع بالمشاركة في السيادة في المسائل العامة »\_ هكذا يرى كونستانت \_ « فإنه يكاد يكون عبدا ولا يعرف أى استقلال في أموره الخاصة » وعلى العكس فإن الفرد وفقا للمفهوم الحديث للحريات الحديثة «يتمتع بالاستقلال في حياته الخاصة » ، وعلى العكس « لايكاد يتمتع بأي سيادة في المسائل العامة » ، وإنه حين يشارك في المسائل العامة فإنه غالبا ما يكون ذلك بقصد التخلي عنها لنوابه وممثليه . ومن نفس المنطلق جاء اليكس دوتوكفيل ، وخاصة في كتابه « الديمقراطية في أمريكا » (١٨٣٥ ) محذرا من خطورة سطوة واستبداد الأغلبية الديمقراطية على الحريات الفردية . فما لم يتم الاعتراف بحقوق خاصة للأفراد لا يجوز التعرض لها ، فإن الخطر على الحرية يمكن أن يتحقق مع الاستبداد والحكم الديكتاتورى ، كما يمكن أن يحدث استبداد آخر مع الديمقراطيات الشعبية . وهكذا نجد أن الفكر الليبرالي ، وإن كان يستند إلى الديمقراطية ، فإنه لا يرى فيها ضمانا كافيا بل لابد وان يصاحب ذلك الاعتراف بحقوق الأفراد على نحو لا يجيز المساس بها . ومن هنا فإن الديمقراطية الوحيدة التي تتفق مع الفكر الليبرالي هي الديمقراطية الدستورية ، أي التي تضع حدودا

على كل سلطة حماية لمجال خاص لحرمة الأفراد في أموالهم وحرياتهم.

وإذا كان الفكر الليبرالى يبدأ من ضرورة الاعتراف بالفرد وبمجال خاص له يستقل فيه وتظهر فيه قدراته الابداعية ، فإنها يرجع ذلك إلى موقف عام من الفرد والجهاعة . فالفكر الليبرالى يرفض الأفكار الموروثة والتى ترى أن للمجتمعات غايات محتومة عيبية أو غير غيبية وأن الفرد مسخر لتحقيق هذه الغايات . وعلى العكس فإن الفكر الليبرالى يرى أن الفرد هو اللبنة الأولى ، وهو الأساس فى المجتمعات ، وأن هذا الفرد يسعى إلى تحقيق ذاته والسعى المستمر وراء غايات وأهداف خاصة متغيرة دوما مع تغير الظروف ومدى ما يحققه من انجازات أو يصادفه من اخفاقات . فالفرد هو القوة الدافعة للمجتمع ، وهو بفعله ، وفعل أقرانه ، يجر المجتمع من ورائه للتغيير . والأمر على العكس في الملاهب الجهاعية عيث ترى أن للمجتمع غايات وأهدافا نهائية يستخدم فيها الفرد كوسيلة ، فالمجتمع وليس الفرد هو الحقيقة الأولى والنهائية في هذه المذاهب الجهاعية .

٤ - رغم أن المشهور هو أن توماس هوبز قد دافع عن السلطة المطلقة - وبالتالى الاستبداد الملكى - فإنه من وجهة نظر معينة - كان من أوائل من أرسوا مبادئ المذهب الفردى . فالغرض من الجهاعة - عنده - وأساس وجودها هو حماية حقوق الأفراد من حالة الوحشية والبربرية والتى يتعرض فيها كل فرد للاعتداء من جانب الأخرين ، « حرب الجميع ضد الجميع » ، ومن هنا جاءت الحاجة إلى الجهاعة السياسية ، التى يتنازل فيها كل فرد - فى شكل من أشكال العقد الاجتهاعى - عن جزء من حريته للحاكم أو السلطان حماية لحرياته وحقوقه الباقية . وبذلك فقد كانت نقطة البدء عند هوبز هى حقوق الأفراد وحرياتهم ، وهى أيضا مبرر الجهاعة والسلطة . ومع ذلك يظل جون لوك هو المؤسس الحقيقى للمذهب الليبرالى فى دفاعه عن الملكية الدستورية بعد الثورة الإنجليزية . وقد بدأت - عند لوك - تظهر بشكل واضح فكرة الحقوق الطبيعية للأفراد والتى يستمدونها من القانون الطبيعى بفرض نفسه على الجميع ، السابق على القوانين الوضعية . وهذا القانون الطبيعى يفرض نفسه على الجميع ،

فمنه يستمد الأفراد مباشرة حقوقهم الأساسية من ناحية ، فضلا عن أنه يقيد المشرع بقيود دستورية لا يستطيع مجاوزتها من ناحية أخرى . ومن هنا فإن الديمقراطية عند لوك لا تتميز فقط بأنها استجابة لرأى ومشاركة الأفراد ، وإنها في خضوعها لقيود اليمكن المساس بها من حريات الأفراد وحقوقهم الأساسية ولو باسم الأغلبية. فالعقد الاجتماعي \_ عند لوك \_ ليس تنازلا من الأفراد عن السيادة للسلطان ، بقدر ما هو اتفاق بين الجميع في إطار القانون الطبيعي . وهذه هي فكرة الديمقراطية الدستورية . وفي هذا يختلف موقف لوك من الديمقراطية عن جان جاكِ روسو مثلا الذي طرح فكرة « الإرادة العامة » للشعوب ، والتي باسمها تفرض كافة الأحكام والقوانين دون أى قيد أو رادع . وهكذا يتضح انه رغم اتفاق هوبز ولوك وروسو على فكرة العقد الاجتهاعي . فإن نتائجهم من حيث مفهوم الحرية تختلف اختلافا جذريا ، وهم في ذلك يتراوحون بين معانى الحرية القديمة والحديثة وفقا لتعريف بنجامين كونستانت . ولعله مما قد يدعو إلى الدهشة أن يكون روسو هو الأقرب إلى تفكير الأقدمين ، فالحرية والديمقراطية عنده لاتجاوز حق المشاركة في الحكم وتكوين الإرادة العامة ، ولكن باسمها يمكن أن تتحقق ديكتاتورية الأغلبية والارهاب الثورى . فلا محل لحقوق الأفواد عند روسو . ويقع هوبز ـ للغرابة أيضا ـ في موقف مختلط فهو من ناحية الإيطالب بالديمقراطية بل ويدافع عن الاستبداد ، وفي ذلك يمكن أن يقترب من الأفكار التقليدية وخاصة لدى أفلاطون وحديثه عن المدينة الفاضلة والمستبد العادل. ولكنه في نفس الوقت يقترب من الأفكار الحديثة ويقطع صلته بالتراث التقليدي وفكر العصور الوسطى عندما يبدأ تحليله من نقطة الاعتراف بالفردية وحقوق الأفراد كأساس للمجتمع . ويظل لوك هو الممثل الحقيقي لليبرالية حين يجمع بين الديمقراطية وحقوق الأفراد. فالديمقراطية عنده وهي تتطلب المشاركة في الحكم ، فإنها لاتطلق العنان للأغلبية وإنها تقيدها بقيود دستورية من حقوق الأفراد في المشاركة في الحكم ، ومن ثم في الدعوة إلى الديمقراطية ، ولكنها وبنفس القوة تضع القيود والضوابط على حكم الأغلبية وكافة السلطات ، فهي ديمقراطية دستورية تحمى حقوق الأفراد الأساسية وحرياتهم . ويؤكد لوك على اعتبار \_ يصبح فيها بعد أحد أسس الليبرالية \_ وهو العلاقة بين الحرية الفردية والملكية الخاصة . فالاعتراف بمجال خاص يستقل الفرد به دون تدخل يتطلب أن تتوزع الملكية ولا تتركز في يد واحدة \_ ولو كانت يد الدولة . وهنا أيضا نلمح بأن الاحتكار عدو الليبرالية ، يستوى في ذلك الاحتكار الخاص أو العام . فالحرية تتطلب تنوع الملكيات ، ومن هنا تصبح الملكية الخاصة شرطا لحرية الأفراد . وهكذا نجد لدى لوك مبدأين أساسيين من مبادئ الليبرالية والتى استمرت معها إلى وقتنا المعاصر ، ألا وهما فكرة دولة القانون من ناحية ، وفكرة اقتصاد السوق القائم على الملكية الخاصة من ناحية أخرى .

وقد ساهم عصر التنوير بكتابه سواء فى فرنسا أو انجلترا فى دفع الأفكار الليبرالية. وكانت اسهاء منتسكيو وكندرسيه وفولتير وهيوم مما ساهم بدرجات متفاوتة فى تأكيد هذه التقاليد الليبرالية . ومع ذلك تظل المدرسة الاسكتلندية فى التنوير هى الأساس فى اعطاء الليبرالية فى شكلها المتكامل ، وخاصة مع دافيد هيوم وآدم سميث . ورغم أن كتابات جون استيوارت ميل عن مذهب المنفعة حينا ، وتحبيذه لبعض أشكال التدخل الاشتراكى أحيانا أخرى تلقى بعض الظلال على أفكاره الليبرالية ، فإن كتاباته وخاصة « عن الحسرية » تمثيل العمدة فى الفكر الليبرالية ،

و إذا كانت هذه الليبرالية قد وجدت تلك الجذور الفكرية من خلال كتابات الفلاسفة والمفكرين وخاصة منذ القرن السابع عشر في انجلترا وفرنسا وإلى حد ما في الولايات المتحدة وإنها وجدت أهم تطبيقاتها في انجلترا خلال القرن التاسع عشر . ويمكن بصفة تقريبية القول بأن الفترة منذ نهاية الحروب النابليونية عشر . ويمكن بصفة تقريبية الأولى (١٩١٤) هي أظهر فترات الحكم (١٨١٥) وحتى قيام الحرب العالمية الأولى (١٩١٤) هي أظهر فترات الحكم الليبرالي، وخاصة في انجلترا . وكان تداول السلطة بين حزب الأحرار وحزب المحافظين تعبيرا عن سيطرة الأفكار الليبرالية. وظل حزب الأحرار مؤثرا في الحياة السياسية حتى نهاية الحرب العالمية الأولى وبداية تقدم حزب العمل وبعدها احتل السياسية حتى نهاية الحرب العالمية الأولى وبداية تقدم حزب العمل وبعدها احتل

هذا الحزب دور الأحرار في مناوأة المحافظين في تولى مقاليد الحكم .

ومن المفيد الإشارة هنا إلى أن العصر الذهبى للفكر الليبرالى فى التطبيق خلال القرن التاسع عشر قد اصطحب بازدهار ونمو الثورة الصناعية فى انجلترا ، أو ما عرف باسم النظام الرأسيالى . وقد صاحب هذا الازدهار للنشاط الاقتصادى الصناعى بداية تدخل الدولة فى ضبط حدود ذلك النشاط . فصدرت القوانين المنظمة للعمل سواء من حيث وضع الضوابط على تشغيل الأحداث والنساء أو مراعاة ظروف الأمان والصحة . وقد تم هذا التدخل دائيا بضغط من الليبراليين ، الأمر الذى يؤكد أن مايعرف باسم « دعه يعمل » Laissez Passer, Laissez الدور الميبرالية اعترفت دوما بدور هما للدولة ، ولكن مع ضرورة الاحترام الكامل لحقوق الأفراد وحرياتهم . وهو أمر لايتعارض مع مبدأ تدخل الدولة .

مع قيام الحرب العالمية الأولى بدأ تراجع الليبرالية المستمر على المستوى الفكرى وظهرت اتجاهات التدخل الحكومي غير المقيد ، ولم يعد للفردية وحقوق الأفراد وحرياتهم نفس القدر من القدسية والاحترام . ومن الطريف أن هذا التراجع عن مبادئ الليبرالية قد بدأ بمنطلق لايبتعد كثيرا عن فكرة الحرية الفردية . فإذا كانت هذه الفكرة في أصلها تستند إلى ضرورة احترام مجال خاص للفرد دون تدخل وبها لايتعارض مع حقوق الآخرين ، فقد بدأ يظهر إلى جانب هذه النظرة « السلبية » للحرية مفهوم آخر « ايجابي » لحرية الفرد ، فلا يكفي لتحقيق حرية الفرد أن يمتنع التدخل أو الاعتداء على مجاله الحيوي ، وإنها لابد فوق ذلك أن يكون الفرد بالفعل سيد قراره . وهو لا يكون كذلك إلا إذا تخلص من كافة المؤثرات على ارادته سواء كانت ظروفًا طبيعية أم كانت راجعة إلى جهله أو حتى إلى غرائزه . فالفرد كيان عاقل ومفكر لاينبغي أن مخضع لغير عقله أو لغير العقل بصفة عامة . ومن هنا أصبح من الممكن ، باسم الحرية الفردية ذانها ، أن تفرض على الفرد \_ ولمصلحتة \_ أمور لم يكن ليدركها لقصور في ظروفه المادية أو النفسية . فالعقل والعقلانية أمور

موضوعية يتفق عليها الجميع وبالتالى يجب خضوع الأفراد لمنطقها اعمالا لحرياتهم حتى رغم أنفهم! ومن الواضح أن الانتقال من هذا المفهوم الجديد للحرية «الإيجابية» إلى نوع من المجتمعات الأبوية ومزيد من التدخل في حياة الأفراد وحرياتهم لم يعد يتطلب أكثر من خطوة صغيرة. وقد أوضح ايسيا برلين (١٩٥٨) هذه التفرقة مشيرا إلى أن بداية تراجع الليبرالية والفردية إنها قد تم باسم الحرية الفردية ذاتها ، والتي على أساسها بدأت الليبرالية .

وفى نفس الوقت بدأت تظهر أفكار أخرى تنافس الفردية وتعارضها . فالليبرالية وهى تبدأ بالفرد فإنها بالتالى دعوة عالمية لحقوق الفرد والإنسان مجرداً من أى اعتبار خاص بالجنس أو العرق أو الدين أو الطبقة . وظهرت بوجه خاص تيارات فكرية تتجاوز الفرد وتقدس ، على العكس ، العرق أو الطبقة . فقامت الأفكار الفاشية تدعو إلى تغليب القوميات مع سيادة العرق من ناحية ، والأفكار الاشتراكية وتدعو لسيطرة طبقة العمال من ناحية أخرى . وهكذا بدأت تتوارى الفردية وراء أفكار شمولية لا ترى سوى العرق ( ألمانيا و إيطاليا ) أو الطبقة ( روسيا ) . وكان قيام النظام البلشفى في روسيا ( ١٩٢٧) ثم الفاشى في إيطاليا ( ١٩٢٣) والنازى في ألمانيا النظام البلشفى في روسيا ( ١٩٢٣) ثم الفاشى في إيطاليا ( ١٩٣٣) مؤذنا بأفول الليبرالية وتراجعها .

وجاءت الأزمة العالمية ١٩٢٩ كاشفة عن قصور الرأسيالية واقتصاد السوق . ومن هنا أصبح تدخل الدولة قاعدة عامة وان اختلف مداه وحدوده . فهازالت معاقل الليبرالية القديمة في انجلترا والولايات المتحدة تحتفظ بقدر من الحريات مع تدخل واسع للدولة في المجالين الاقتصادي والاجتهاعي . وانتهى أو انحصر دور الأفراد وحرياتهم في معظم دول وسط أوربا وشرقها والتي عرفت أشكالا مختلفة من الدكتاتوريات . ومع انتهاء الحرب العالمية الثانية وسيطرة الأحزاب العمالية والاشتراكية على معظم دول أوربا الغربية تأكدت المذاهب التدخلية مع استمرار بعض تقاليد الحكم الليبرالي على حياء في الديمقراطيات الغربية . ومع استقلال المستعمرات القديمة وقيام دول العالم الثالث اكتشفت من ناحية قومياتها الحديثة ،

ومن ناحية أخرى افتقادها للتقاليد الديمقراطية ، وبالتالى فقد اضطرت إلى إقامة حكومات قوية لم تلبث أن تحولت فى معظمها إلى أشكال من الحكم الفردى أو الشمولية . وهكذا بدأ النصف الثانى من هذا القرن وقد غلبت النظم الشمولية معظم المعمورة تدعمها ايدولوجيات جاهزة ونهاذج فعالة للحكم البوليسى . ولم يعد غريبا أن يسود الاعتقاد بأن عصر الليبرالية قد ولى إلى الأبد ، وأن الظاهرة الليبرالية ليست إنسانية أو عالمية بقدر ما هى خاصة بعدد محدود من الدول الغربية الصناعية وربها اليابان . وظل وضع الهند محيرا يثير الدهشة أكثر مما يدعو إلى الاهتهام .

٧ \_ في هذا الجو الغامر من تقهقر الليبرالية بدأت تظهر بعض الأصوات المنفردة التي تدعو إلى الليبرالية رغم كل ذلك . وفي مقدمة هؤلاء ظهرت كتابات فون هايك عن « الطريق إلى العبودية » قبل نهاية الحرب الثانية ، ثم كتاباته التالية في موضوعات الحرية ودولة القانون . وقد بدأت هذه الدعوات الجديدة للبرالية كرد فعل لما اظهرته النظم الشمولية وخاصة الماركسية من اهدار للحريات وانعدام للكفاءة من ناحية ، وما بدا من مظاهر التحلل الاقتصادى في العديد من الدول الغربية والتي بالغت في التدخل تحت تأثير الأفكار الكينزية (انجلترا) من ناحية أخرى . وتمثل مساهمة هايك إضافة جديدة لليبرالية في تحديده لمعنى الفردية وسنده ، حيث يرى أن مجالات المعرفة بطبيعتها واسعة لاتسمح لأي فرد أو مؤسسة أو جهاز بالاحاطة الكاملة بها ، ومن ثم فإن هناك حاجة إلى نظام لا مركزي ـ على نحو فردى ـ يسمح لكل فرد بالاستقلال في اتخاذ قراراته في المجال الذي تزيد معرفته به عن غيره . ولذلك فإن الفردية هي أساس الكفاءة الاقتصادية . فنظام السوق عن طريق توزيع القرارات الاقتصادية بين العديد من الأفراد والمشروعات هو وحده الذي يمكّن من الاستفادة العظمي من المعلومات عن الموارد و إلامكانيات والحاجات. ودون ذلك ، فإن الاستناد إلى قرارات مركزية لإدارة الاقتصاد ـ بها تفتقر إليه من معلومات كافية \_ إنها هو تبديد في الموارد والطاقات . كذلك ساهم هايك وغيره \_

وخاصة راولز ـ في تحديد فكرة دولة القانون وضرورة الانصباع لقواعد عامة ومعروفة سابقا . فالقانون ليس مجرد أوامر تصدر من السلطة ولا هو مجال للتحكم . هناك قيود من حقوق الأفراد وحرياتهم لايجوز الجور عليها ، وهناك اجراءات شكلية لابد من مراعاتها ضمانا للاستقرار القانوني والاقتصادي لمراكز الأفراد وحقوقهم . وربما كان كتاب «نظرية العدالة » لراولز من أهم ما صدر أخيرا في أساس السلطة والقانون القائم على الحرية والمساواة في الفرص تأكيدا لمبادئ الليبرالية. وفي نفس الوقت الذي أعادت فيه الليبرالية الجديدة صوتها للتخفيف من حدة تدخل الحكومات ووضع الضوابط والقيود على التوسع البيروقراطي السرطاني ، قدم جيمس بوكنان ( جائزة نوبل في الاقتصاد ) نظريته في « الاختيار العام » مما ألقي شكوكا جديدة على مدى إمكان الاطمئنان إلى سلامة قرارات الموظفين والبروقراطية بصفة عامة واتفاقها مع المصلحة العامة . فقد أوضبح بوكنان أن الموظف العام شأنه شأن أي فرد ، يتصرف بعقلانية ويبحث عن تحقيق مصالحه المباشرة ـ ليس بالضرورة المادية ـ وكثيرا ما لايتأثر بالأعباء والتكاليف العامة الناجمة عن قراراته لأنها تمول عادة من الخزانة العامة وبالتالي لاتنصرف آثارها إليه مباشرة . فالدولة ليست كيانا ميتافيزيقيا وإنها هي مجموعة من الهيئات والمؤسسات ولكل منها مصالحه الفئوية ونظرته الخاصة . وليس من الصحيح أن كلا منهم يبحث عن المصلحة العامة ، بل إن فكرة المصلحة العامة تتأثر وتتغير من هيئة الأخرى في نفس الحكومة وكثيرا ما يسود التنافس والتناقض بين أجهزة الدولة نفسها . وهو يرى أن انعدام الكفاءة في إدارة المصالح العامة إنها يرجع إلى سبب رئيسي وهو أن التكاليف والأعباء التي تترتب على قرارات الموظفين لاتؤثر فيهم مباشرة ، وإنها يتحملها الاقتصاد القومي في مجموعه . وعلى العكس فإن المزايا التي تنجم عن قراراتهم بالتوسع في الانفاق أو الاستثهار أو بالقيام بمشروعات جديدة أو غير ذلك يعود نفعها عليهم بشكل مباشر . وهذه المنافع قد لاتكون دائها منافع مادية ، فقد تكون مزيدا من السلطة أو الهيبة أو الهيلمان أو غير ذلك . وهكذا أوضحت نظرية «الاختيار العام» صعوبة الارتكان إلى أجهزة الدولة وحدها لتحقيق الصالح العام. وهكذا يبدو أن الدعوة إلى الليبرالية وهي تدعو إلى الحرية وحقوق الإنسان ، فإنها تساعد على مزيد من الكفاءة الاقتصادية وقد تحقق فى ظلها عملا مزيد من العدالة والمساواة بين الأفراد ، وبذلك تمثل عنصرا من عناصر التقدم . وإذا كانت الليبرالية دعوة إلى الحرية وإلى الكفاءة فإنها وبنفس الدرجة دعوة إلى السلام . فلم يخبرنا التاريخ عن اية حروب وقعت بين دول تأخذ بالنظم الليبرالية ، فهذه نظم منطقها الحوار والمنافسة وليس القهر أو الحرب .

ولعل أهم ماتتميز به الليبرالية \_ في اعترافها بحقوق الأفراد وحرياتهم \_ هو قدرتها على التسامح والتعايش مع مختلف القيم التي يؤمن بها كل فرد طالما لايحول ذلك دون تمتع غيره بحق مقابل . هذا التسامح في التعايش مع مختلف الآراء والمعتقدات قد أعطى لليبرالية نضجًا وعمقا في عدم الانسياق وراء المطلقات . فأوربا التي عرفت اشد وأقسى أنواع الحروب الدينية في القرن السادس عشر هي نفسها التي استطاعت أن تتعايش مع حرية العقيدة للجميع دون تعصب في القرون التالية . وبالمثل فإن أوربا ( الغربية ) القرن العشرين والتي عرفت أبشع الحروب ( حربين عالميتين ) للصراع بين القوميات ، هي نفسها التي تسعى الآن لنوع من الوحدة عليتين ) للصراع بين القوميات ، هي نفسها التي تسعى الآن لنوع من الوحدة عليتين ) للصراء بين القوميات ، هي نفسها التي تسعى الآن لنوع من الوحدة عليتين ) للصراء بين القوميات ، هي نفسها التي تسعى الآن لنوع من الوحدة علواء الدين .

واخيرا فإن هذه الليبرالية الجديدة تواجه عداء مزدوجا على كل من جانبى اليمين واليسار . فإذا كان اليسار يتهمها بأنها في دعوتها للفردية تنسى المجموع ، فإن اليمين من ناحيته يأخذ عليها تجاهل الأوضاع والمزايا التاريخية المستقرة لقومية أو دين أو جنس . الليبرالية لاتعترف بالفرد الا باعتباره إنسانا بصرف النظر عن دينه أو لونه أو طبقته ، وهو أمر لا يسهل قبوله دائها .

وإذا كان جوهر الفكر الليبرالى \_ والأمر كذلك \_ يستند إلى الاعتراف بحقوق أساسية للفرد ، فإنه بالمقابل لا يهمل المجتمع أو الدولة ، ولكنه يحرص \_ وبنفس القوة \_ على عدم الخلط بين الدولة والمجتمع من ناحية ، وعلى تحقيق التوازن بين حقوق الأفراد ومصالح المجتمع من ناحية أخرى . الأمر الذي قد يستحق بعض المناقشة .



### الفرد المجتمع الدولة

٨ ـ ليس صحيحا أن الفكر الليبرالى وهو فردى النزعة يهمل مصالح المجتمع ليصبح نهبا للمصالح الأنانية للأفراد حيث يتسيد القوى ويذبل الضعيف ويسيطر الغنى ويسحق الفقير . الفكر الليبرالى ـ وهو يحمى حقوق الأفراد الأساسية ـ يهتم وبنفس القوة بحهاية الصالح الاجتهاعى وتوفير مظلة واقية للضعيف والفقير . وهكذا فإنه لا يمكن تجاهل مناقشة علاقة الفرد بالمجتمع فى أية مناقشة حول الديمقراطية الليبرالية . وربها تكون هذه هى إحدى أهم قضايا الفكر السياسى والتى شغلت الفلاسفة وعلهاء الاجتهاع والسياسة منذ القدم بحيث لا يكاد يوجد جديد يمكن أن يضاف إلى كل ما قبل فى هذه القضية الهامة . ومع ذلك فإن الأمر هنا ـ وكها هو الحال فى معظم القضايا الرئيسية ـ يحتاج إلى الاستمرار فى معاودة التفكير وتقليب الأمور دون أن يمكن الفصل فيها بكلمة نهائية تحسم الأمور إلى غير رجعة . وفى هذا رحمة بالعالمين . فاستمرار تغير الظروف يتطلب استمرار إعادة النظر وترجيح اعتبارات ربها كانت مرجوحة فى ظل ظروف سابقة .

ومن هذا المنطلق فإنني أود أن أعيد طرح هذه القضية القديمة والحديثة معا من

أحد جوانبها الأساسية وهي علاقة الدولة بكل من الأفراد والمجتمع حيث يبدو أن هناك انطباعا شائعا يخلط بين الدولة والمجتمع ويطابق بينهها . وهكذا تناقش عادة مسائل الدولة ودورها بشكل ضمني وكها لو كانت الدولة هي المجتمع ويتحول الحديث عن علاقة الفرد بالمجتمع إلى حديث عن علاقة الفرد بالدولة . وهذا الخلط بين الدولة والمجتمع فضلا عن أنه غير صحيح فقد تكون له آثار ونتائج فادحة على حقوق الأفراد ومصالح المجتمع على السواء .

٩ - الحقيقة إن الدولة ليست هي المجتمع وان كانت تمثل ضرورة أساسية لحياية مصالح المجتمع وحقوق الأفراد في نفس الوقت . الدولة هي مجموعة من أجهزة السلطة تساندها أجهزة متعددة من المؤسسات الإدارية والسياسية والنظم القانونية والتي تحتكر استخدام وسائل القهر المشروع على مختلف الأفراد والهيئات . والدولة بهذا المفهوم المؤسسي تجد مشروعيتها في حمايتها لمصالح المجتمع وضيان حقوق الأفراد . ولكن هذا الافتراض حول مشروعية الدولة لا يجول دون الاعتراف بأن لأجهزتها في الواقع وجودا مستقلا وحياة خاصة - وربها مصالح فردية متميزة - يمكن أن تتناقض وكثيرا ماتتعارض مع مصالح المجتمع وحقوق الأفراد . ولذلك فقد كانت كافة الثورات والانتفاضات الشعبية موجهة إلى أجهزة الدولة ومؤسساتها التي - رغم ادعائها بالعمل من أجل المصلحة العامة وأحيانا بإسم الحق الإلمي - كانت عدوانا على المجتمع والأفراد . ومن هنا فإن دراسة المجتمعات السياسة تقتضي التعرض كلاً طراف ثلاثة : الأفراد والمجتمع والدولة ، وهم مع ذلك مندمجون في وحدة سياسية تتحدد ملامحها من خلال هذه العلاقة الثلاثية .

أما الأفراد فإنهم أكثر أطراف العلاقة وضوحا . فهم حقائق مادية ملموسة . ومع ذلك فإن الأمر ليس بهذه البساطة أو الوضوح . فالأفراد هم في نهاية الأمر حقوق وإمكانيات . ومالم تتوافر لهؤلاء الأفراد حقوقهم وحرياتهم فإن وجودهم المادى فضلا عن قدراتهم وإمكانياتهم الإبداعية قد تتهدد أو تهدر كلية . وهو أمر لا يمكن أن يتحقق إلا من خلال وجود الفرد في جماعة منظمة . وقد افاض

فلاسفة السياسة منذ وقت طويل فى تأكيد أن وضع الفرد غير مستقل عن الجهاعة ، وأن الحديث عن الفرد دون الجهاعة إما غير ممكن أو بالغ الاضطراب والوحشية (هوبز مثلا) . ولذلك فإن وجود الجهاعة بقدر ما يضع الحدود والضوابط على حقوق الأفراد وحرياتهم بقدر مايؤكد هذا الوجود ويضمن حقوق الأفراد وازدهارهم . . .

وأما الجماعة أو المجتمع ـ وهي ربها أكثر أطراف العلاقة أهمية وإلحاحا ـ فإنها تبدو أقل وضوحا وتحديدا . فالمجتمع ليس فقط مجموع الأفراد المكونين للجهاعة . المجتمع حقيقة اجتماعية تشمل مجموع الأفراد حقا ، ولكنه أيضا حقيقة تاريخية تمتد من الماضي بتراثه إلى المستقبل بآماله ومن ثم ينصرف إلى الأجيال القادمة كما يهتم بالأجيال الحالية ويحافظ على تراث الأجيال السابقة . والمجتمع يتسع لعديد من القيم الحضارية والإنسانية والتي تميز ابناءه ، ويحرص على تنمية قدراتهم وإطلاق ملكاتهم الخلاقة ويشارك في تراث الإنسانية. وهكذا فالمجتمع حقيقة مادية \_ بأفراده وعلاقاتهم ـ وهو حقيقة تاريخية يعبر عن الحاضر ويربط الماضي بالمستقبل، وهو أيضا رسالة حضارية بها يحاول أن يضيفه إلى التراث العالمي بخبرات أبنائه. وإذا كان هناك تمايز بين الأفراد والمجتمع بها يجيز المقابلة بين حقوق الأفراد ومصالح المجتمع ، فإن هناك أيضا تداخلا واندماجا بينها فلا وجود للأفراد دون مجتمع ولا معنى لمجتمع دون أفراد احرار وقادرين. وقوة المجتمع إنها هي من قوة أفراده . فالمجتمع يجاوز الأفراد المكونين له ولكنه أبدا لا يستطيع التجاوز عنهم . على أن المجتمع بالمفهوم السابق كحقيقة اجتماعية وتاريخية وثقافية لامعنى له ولا فاعلية دون تنظيم قانوني وقهر منظم أو بعبارة أخرى دون سلطة سياسية . ومن هنا يجيء دور الدولة أو الطرف الثالث في العلاقة بين الأفراد والمجتمع ، وفقط عن طريق السلطة السياسية يمكن أن ينتظم المجتمع وتتحقق حقوق الأفراد وحرياتهم . فالدولة أو السلطة السياسية هي حلقة الوصل الرئيسية لقيام المجتمع وحماية حقوق الأفراد ، وبدون هذه السلطة السياسية لا وجود للمجتمع أو الأفراد . الدولة ضرورة لا غنى عنها لكل من طرفى المعادلة: الأفراد والمجتمع. الدولة الأداة الأساسية لتحقيق التوازن بين حقوق الأفراد ومصالح المجتمع. ولكن الدولة أيضا عنصر مستقل بأجهزته ومؤسساته وموظفيه. والدولة بالقطع ليست المجتمع وإنها هى اداة المجتمع والأفراد معا لضبط ايقاع العلاقات فى المجتمع. الدولة حقيقة قانونية وسياسية وهى تعطى لكل من المجتمع والأفراد وجودهما القانونى وتنظيم العلاقات بينها. ولكن ينبغى الحذر من الخلط بين الدولة والمجتمع. الدولة وسيلة المجتمع ولكنها أيضا ضهان الأفراد. والدولة ليست مجرد حصيلة التقابل القانونى والسياسى للأفراد والجهاعة. الدولة لها وجود مستقل فى شكل أجهزة ومؤسسات، وهى أجهزة لها منطقها الخاص ومصالحها المتميزة.

ومع تضخم الدولة ومؤسساتها في العصر الحديث أصبح من الخطر تجاهل حقيقة الدولة كمجموعة من الأجهزة والمؤسسات ذات المصالح الخاصة والتى قد تتعارض أحيانا مع مصالح الجهاعة أو مع حقوق الأفراد وحرياتهم . فمع تطور ونمو أجهزة الدولة لم يعد من المستبعد أن تطور هذه الأجهزة والمؤسسات مصالح خاصة ضيقة تستخدم فيها سلطة الدولة والقهر القانوني لغير اعتبارات التوازن بين صالح المجتمع وحقوق الأفراد . ولذلك فإن أخطر ما تتعرض له مصالح المجتمع وحقوق الأفراد هو أن يسود الاعتقاد في الاندماج والتطابق بين الدولة والمجتمع وان كل ما يصدر عن أجهزة الدولة إنها هو تعبير عن المصلحة العامة . ونجد أن الأغلب في الدول الشمولية الاتجاه إلى تأكيد التطابق بين الدولة والمجتمع . فالدولة هنا هي تجسيد المصلحة العامة ولا وجود للمجتمع إلا من خلال أجهزة الدولة ، وكها لو كانت الدولة كيانا ميتافيزقيا للمصلحة العامة وليست مجموعة من الأجهزة والمؤسسات المحددة يسيطر عليها عدد من الأفراد والفئات الاجتهاعية ( الموظفين والتي كثيرا ما تحمي مصالحها المباشرة وراء ستار الدفاع عن المصلحة العامة . وإذا والتي كثيرا ما تحمي مصالحها المباشرة وراء ستار الدفاع عن المصلحة العامة . وإذا تجاهل حقيقة أهمية الدور الذي يلعبه هؤلاء الموظفون في تحديد توجهات أجهزة أجهزة الموقة أهمية الدور الذي يلعبه هؤلاء الموظفون في تحديد توجهات أجهزة أجهزة الموقة أهمية الدور الذي يلعبه هؤلاء الموظفون في تحديد توجهات أجهزة أجهزة الموقة أهمية الدور الذي يلعبه هؤلاء الموظفون في تحديد توجهات أجهزة

الدولة واختياراتها . وقديها وعندما كان جهاز الدولة محدودا ودورها مقيدا فقد كان لعقل الدولة وتوجهها السياسى الغلبة ، في حين أنه في الوقت الحاضر ومع توسع نشاط الدولة وانتشار أجهزتها ، فقد أصبحت الغلبة للعنصر البيروقراطي وأصبحت الدولة إلى حد كبير رهينة الموظفين . ومن هنا فإن وضع القيود والضوابط على حجم الدولة وأجهزتها أمر لايقل خطورة عن أهمية وجود الدولة ذاتها لتنظيم علاقات الأفراد وحماية مصالح المجتمع . فإذا كان من الصحيح انه لا حياة للأفراد ولا وجود للمجتمع دون سلطة سياسية ودون دولة قوية ، فإن الصحيح أيضا انه دون وضع القيود والضوابط على حجم الدولة نفسها فإن حقوق الأفراد ومصالح المجتمع قد تهدر باسم المصلحة العامة لصالح العاملين بها (الموظفين) .

• ١ - إذا كان من الضرورى إبقاء التفرقة والحدود بين حقوق الأفراد ومصالح الجهاعة وسلطات الدولة ، فإنه ينبغى التذكر بأن سلوك الأفراد والجهاعات إنها يستند إلى مجموعة من الاعتبارات التي ترتبط بكل من السياسة والاقتصاد والأخلاق . ونقصد بالسياسة هنا اعتبارات السلطة ، وبالاقتصاد اعتبارات المنفعة والمصلحة ، وبالأخلاق اعتبارات القيم ووازع الضمير الفردى والجهاعي . وينبغي أن نعترف انه يدخل وراء كل عنصر من هذه العناصر (السياسة ، الاقتصاد ، الأخلاق ) العديد من الظروف والمؤثرات . ولايمكن أن تستقيم جماعة ويزدهر أفرادها مالم يتوافر الانسجام والتوازن بين اعتبارات السياسة والسلطة من ناحية ، والاقتصاد أو المصلحة من ناحية ثانية ، والأخلاق أو القيم من ناحية ثالثة .

ويمكن بنوع من التبسيط القول بأن اداة السياسة الرئيسية هي الدولة التي يتركز فيها استخدام السلطة ، في حين أن المجال الطبيعي للاقتصاد هو السوق وحيث تعبر المصالح أو المنافع المختلفة والمتعارضة عن نفسها فيها تظهره هذه السوق من مؤشرات وخاصة الأسعار ، وإن الأخلاق ـ بالمعنى الواسع ـ تفرض سلطانها فيها جاوز كلا من الدولة والسوق بأشكالها المنظمة وتستند بالتالي إلى ما يعتمل في ضمير المجتمع .

إذا كانت المجتمعات والأفراد يخضعون في سلوكهم لاعتبارات السياسة والاقتصاد والأخلاق ، فإنه من الضروري في أي مجتمع سليم ان يتوافر نوع من التوازن بين هذه الاعتبارات دون أن يطغى احدها على الباقى . فتغليب أحد هذه الجوانب على حساب الجوانب الأخرى لابد وأن يؤدى إلى اختلال جوهرى في أمور الجهاعة والأفراد معا . فسيطرة السياسة \_ أى السلطة \_ لا تؤدى فقط إلى تدهور الاقتصاد وتخلفه ، بل غالبا ما يؤدى تدخل أجهزة السلطة في الاقتصاد إلى تسخيرها لتحقيق مصالح اقتصادية ذاتية وبالتالي شيوع الفساد والانحراف. وهكذا تؤدى غلبة السياسة إلى افساد كل من الاقتصاد والأخلاق . وبالمثل فإن ترك الأمور على الغارب للاقتصاد والمصالح الخاصة دون قيود أو رقابة كثيرا ما ينطوى على نوع من التوحش الأناني وفرض سلطة الغني على الفقير مما قد ينعكس سلبيا على الانجاز الاقتصادى نفسه فضلا عن انه لن يلبث أن يصبح مظهرا من مظاهر التسلط والقهر الذي يجاوز أي قهر سياسي . ومع غياب الروادع الأخلاقية وسيطرة المصالح الاقتصادية الخاصة تختل أمور السياسة والأخلاق معا . وأخيرا فإنه من العبث الاعتقاد في إمكانية حماية المجتمع والأفراد تحت وهم القيم الأخلاقية وحدها ـ وسواء كانت القيم دينية أو غير دينية .. فلن تلبث ان تؤدى غرائز الأفراد في التسلط والأنانية إلى إهدار هذه القيم ذاتها وبذلك تصبح الأخلاق الرسمية قناعا للاستغلال والاستبداد .

وهكذا فإنه لابديل عن الاعتراف بضرورة وجود سلطة سياسية ، وبالتالى نوع من الردع المنظم من ناحية ، وكذلك من الاعتراف بمشروعية المصالح الذاتية وتوفير الشروط الموضوعية لتحقيقها من ناحية ثانية ، فضلا عن ضرورة توافر قيم اخلاقية تحدد المقبول وغير المقبول اجتماعيا من ناحية ثالثة . وبذلك تعمل السياسة والاقتصاد والأخلاق معاكل في عجال ، فضلا عما يمثله كل عنصر من قيد أو رقابة على العنصرين الآخرين . وإذا كان الاعتراف بضرورة توافر هذه الاعتبارات كلها في فضل الموقت ، فإنه ليست هناك حدود واضحة لكل منها ، مما يفتح الباب

لاجتهادات متعددة يمكن أن يثور حولها الخلاف . ولعل تاريخ والفكر والفلسفة هو إلى حد بعيد مناقشة لأفضل أشكال التوازن بين اعتبارات السلطة والمنفعة والأخلاق .

و إذا كان من الصحيح أن كلا من السياسة والاقتصاد والأخلاق يؤثر بشكل ما في سلوك الأفراد والدولة والمجتمع ، فإنه من الصحيح أيضا أن كلا من هذه الكيانات أكثر قدرة وتأهيلا لمراعاة بعض هذه الاعتبارات دون غيرها بشكل أقدر .

فإذا كانت هذه الكيانات الثلاثة: الأفراد والدولة والمجتمع ضرورة لاغنى عنها، فإنه ينبغى - كها سبق القول - تحقيق التوازن بينها . ومن الضرورى أيضا الاعتراف بأن لكل منها مجالا - يجيد فيه وتبرز فيه قدراته الخلاقة . فالدولة أقدر مايكون فى مباشرة السلطة أو القيام بأعهال السياسة ، وهى ليست بنفس الكفاءة فى ممارسة الاقتصاد أو صيانة الأخلاق . وعلى العكس فإن الأفراد أكثر احساسا بالمصالح المباشرة والخاصة وبالتالى بمعالجة أمور الاقتصاد، وبصفة عامة لا يزدهر السوق دون قطاع خاص قوى . ومن ناحية ثائثة نجد أن المجتمع المدنى - بكافة مظاهره - هو الأمين الطبيعى على حماية القيم وصيانة الأخلاق . وهكذا فإن التوازن بين اعتبارات السياسة والاقتصاد والأخلاق ، يقتضى ، بالضرورة ، توازنا مقابلا فى الأدوار التي يقوم بها كل من الدولة والفرد والمجتمع ، وبالتالى توازنا بين دولة قوية ، ونظام للسوق الكفء ، ومؤسسات سليمة للنشاط الاجتهاعى .

والنظم الليبرالية وهى تسعى إلى تحقيق هذا التوازن بين حقوق الأفراد ومصالح المجتمع وسلطات الدولة من ناحية واعترافها بمجال مقبول لكل من الاقتصاد والأخلاق والسياسة من ناحية أخرى ، فإنها لا تدعى انها تحقق المجتمع المثالى أو انها تنجح في الوصول إلى فكرة الكهال ، بل ان جوهر النظم الديمقراطية الليبرالية هو الاعتراف بالقصور المستمر ، وأن هناك حاجة وإمكانية للتغيير والتقدم . وفكرة المجتمع المثالى أو المدينة الفاضلة على الأرض ، وهى في جوهرها نقيض للفكر الديمقراطي الليبرالي .



### ليست جنة على الأرض

11\_كما يعيش الإنسان أحلامه وآماله ، فإن الجهاعات قد عرفت بدورها أحلامها وآمالها ، ولم يبخل المفكرون والباحثون عن تقديم أحلامهم عن مجتمعات المستقبل ، مجتمعات الفضيلة والوئام والسلام . وإذا كانت جمهورية أفلاطون هي أشهر الأحلام عن المدينة الفاضلة ، فهي ليست الوحيدة فضلا عن أنها ليست الأخيرة . فكها راود هذا الحلم توماس مور في بحثه عن اليوتوبيا ، فقد سيطرت نفس الفكرة أو ما يهاثلها على اذهان العديد من المفكرين والمصالحين الاجتهاعيين ورجال المدين . وفي هذا تتقابل ـ رغم كل الفروق ـ أفكار سان أوجستين عن المدينة الله » مع أحلام الاشتراكيين الأواثل في إقامة المجتمعات الجديدة لأوين أو فورية أو في بناء « الشيوعية » في آخر مراحل التطور الاشتراكي لدى الماركسيين . في جميع الحالات نحن بصدد تحقيق « الجنة » على الأرض ، والوصول إلى «الكهال ».

فلعل أهم ما يميز الإنسان عن غيره من الكائنات هو قدرته المستمرة على رفض الواقع وتطلعه إلى التغيير في ضوء نتائج تجاربه وما يرسمه خياله من آمال وأحلام

عن المستقبل . ولذلك فإن مجتمعا بلا أمل ولا مثل عليا هو مجتمع محكوم عليه بالجمود وربها بالفناء . ومع ذلك فهناك فارق بين البحث المستمر عن المثل العليا ومحاولة الاقتراب من المدينة الفاضلة من ناحية ، وبين الاعتقاد في إمكان تحققها فعلا واخطر من ذلك الادعاء بقيام هذه المدينة الفاضلة أو الجنة على الأرض من ناحية أخرى . وهو فارق بين الاعتقاد بأن طريق التقدم لانهاية له ، وبين الثقة بأن هناك محطة وصول إلى الكهال تتحقق عندما تتوافر شروط معينة ، اجتهاعية أو دينية . في حالة نحن نعترف بأن الإنسان قاصر بالطبيعة مهها بلغ من تقدم ، وانه رغم قصوره يسعى في رحلة بلا نهاية لمجاوزة هذا القصور . وفي حالة أخرى نحن نعتقد أن قصور الإنسان عارض وليس أصيل ، وانه يمكن تحقيق حلم الجنة على الأرض .

۱۱- إن الإنسان من دون الكائنات ذو حضارة وتاريخ لأن غده يختلف عن أمسه ، ويتحقق ذلك لأنه يتطلع دائيا إلى أعلى ، إلى مثل عليا وأحلام يريد بتحقيقها ان يرتفع عن واقعه وأن يجاوزه . وإذا كان في حياته اليومية يسعى إلى الفاعلية وانجاز النتائج وكثيرا ما يقبل التوفيق والتصالح بين الاعتبارات المختلفة مراعاة للظروف الواقعية ، فإن ذلك لاينبغى أن يعنى انه يستطيع أن يتجاهل المثل العليا والمبادئ والتي لاتقبل تصالحا أو تنازلا . ومن هنا جاءت التفرقة بين ماهو « كائن » وما «ينبغى أن يكون » . وهذا ما دعا إلى أهمية التفرقة بين دور القانون الوضعى وبين دور الأخلاق والأديان بصفة عامة . الأول يهتم بها هو « كائن » ، والثانية بها «ينبغى ان يكون » .

ومع ذلك فينبغى الاحتراز وعدم الخلط بينها . فالقيم تقود الإنسان وتنير له الطريق ، وينبغى بالتالى ان تتقدمه وتعلو عليه . وكلما خطا الإنسان خطوة فى الاقتراب منها فإنها لن تلبث ان ترتفع وتتقدم بدورها خطوات ، ويظل بالتالى طريق التقدم والرقى مفتوحا أمامه . فالمثل العليا ، عليا بمعنى أنها ترتفع عن الإنسان وعن واقعه ، توجهه وترقى به ، ولكنها ابدًا لا تنزل إليه ولاتندمج مع هذا

الواقع وإلا فقدت دورها ومعناها كمثل عليا . وكلها تقدم الإنسان وارتقى ، تقدمت مثله وارتقت بدورها بحيث تظل الفجوة بين الواقع والأمل دائها قائمة . فالأمر أقرب إلى مايعرف فى الكميات الرياضية بالنهايات Limits ، فقد نقترب منها ، ولكن أبدا لن نصل إليها أو نلتقى بها . بل إن المثل العليا تعرف نفسها تطورا وتقدما مع تقدم الإنسان . فالبشرية لم تناقش قضايا الحرية والمساواة إلا فى عصور متأخرة وبعد أن حققت قدراً من التقدم والاستقرار مع التغلب على غوائل الطبيعة . فعندما قامت ثورات المصريين فى الدولة المصرية القديمة لم تطالب بحقها فى المساواة أو المشاركة السياسية وإنها أرادت فقط أن يعترف لأبناء الشعب بحق الحياة بعد الموت وأن يكون لموتاهم الحق فى إقامة الشعائر الدينية اسوة بأبناء الملوك والأعيان . وانظر إلى تاريخ الرق الذى كان أمرا مقبولا ومشروعا فى كافة الخضارات ، ومع تقدم البشرية أصبحت صيحة روسو « إننا ولدنا أحرارا . . » على الحقوق المرأة والأجنبى ، بل وحقوق المواطن نفسه . . القيم ترتقى مع ارتقاء والإنسان وتقدمه .

ويعرف رجال القانون وعلوم الاجتماع التفرقة بين القانون والأخلاق. فرغم أن كلا منها يتعلق بتنظيم العلاقات الاجتماعية بين الأفراد في المجتمع ، إلا أن القانون يهتم فقط بتنظيم ما هو «كائن» مراعيا في ذلك اعتبارات الفاعلية والعملية ، في حين أن الأخلاق تسعى إلى ما «ينبغى أن يكون» مراعية في ذلك حماية المثل العليا والقيم النبيلة. القانون مسئولية الدولة تعمل على تطبيقه مستخدمة في ذلك القوة والردع المادى إذا احتاج الأمر ، في حين أن الأخلاق هي مسئولية المجتمع بأشكاله المختلفة ويقوم بحمايتها عن طريق الضمير الاجتماعي والردع المعنوى ، الذي كثيرا ما كان أكثر تأثيرا من الردع المادى للدولة . ومن هنا فإن هناك مناطق تلاق بين كل من أحكام القانون والأخلاق ، فضلا عن وجود مجالات أخرى يستقل بها كل من أحكام القانون والأخلاق ، فضلا عن وجود مجالات أخرى يستقل بها كل من أحكام القانون والأولادي ويظل مع ذلك من الضرورى التمييز بين مجالى كل

من القانون والأخلاق ، الأول يتوخى النظام والاستقرار والفاعلية ، والثانى يسعى إلى الكيال . وتحتاج كافة المجتمعات إلى الأمرين معا . فلا استقرار ولا أمن بلا قانون ، ولا ارتقاء أو تقدم بلا أخلاق أو دين .

ومع ذلك فقد حاول ـ منذ القديم وحتى الآن ـ نفر من أصحاب النوايا الطيبة المطالبة بدمج القانون مع مبادئ الأخلاق سواء كانت مستمدة من تعاليم دينية أو مثل عليا مستقرة . وهي دعوة بها من الخطورة \_ وغالبا من الضرر \_ ما يعادل ما تنطوى عليه من حسن النوايا وطيب المقصد . وقد تنبه إلى هذه المشكلة علماء القانون منذ فترة طويلة في دراستهم لما اسموه العلاقة بين القانون الوضعي والقانون الطبيعي . فإذا كان القانون الوضعي ينظم العلاقات الاجتماعية ويحظي بمساندة الدولة وحمايتها المادية ، فإنه ينبغي أن يتوخى هذا القانون ـ مع احتفاظه باستقلاله - مبادئ العدالة والمثل العليا التي تتفاعل في الضمير الجهاعي ، وهو ما أطلق عليه اسم القانون الطبيعي . فالقانون الطبيعي باعتباره تعبيرا عن الضمير العام الجهاعي لمثل العدالة والمبادئ السامية يمثل الهدف الأسمى للقانون الوضعي ، يقترب منه دون أن يندمج فيه . وقد يتعمق الاحساس ببعض مبادئ القانون الطبيعي في الضمير العام حتى تكتسب نوعا من الإلزام وتختلط بها يعرف بالمبادئ الدستورية العامة وحقوق الأفراد الطبيعية والتي لايجوز للقانون الوضعي المساس بها. وهكذا تمثل فكرة القانون الطبيعي هدفا يسعى القانون الوضعي للاقتراب منه من ناحية ، وقيدا على حرية المشرع عند الخروج أو الاعتداء على المبادئ الدستورية العامة وحقوق الأفراد الطبيعية من ناحية أخرى . ونجاح قيام القانون الطبيعي بهذا الدور منوط في الواقع في الاعتراف الدائم بالفصل بينه وبين القانون الوضعى . وهذا الفصل هو ماسمح لفكرة القانون الطبيعي نفسه بالتطور والارتقاء بالمثل العليا للمجتمع ، وبالتالي بالضغط المستمر على تطوير القانون الوضعي والحيلولة دون الانحراف والخروج على المبادئ السامية التي يتضمنها هذا القانون الماثل في الضمير العام . ويؤدى إعلان التطابق بين القانون الوضعى ومبادئ الأخلاق أو القانون الطبيعى إلى نتائج في غاية الخطورة على مستقبل التقدم والإرتقاء . أما النتيجة الأولى فهى حبس الأخلاق والمبادئ السامية في نصوص ... مها بلغت من دقة وبلاغة .. فإنها ولاشك تقصر عن الاحاطة بها ينطوى عليه الضمير العام من معان وأحاسيس تعجز الفاظ اللغة عن التعبير عنها . وحتى في الأحوال التي تستند فيها هذه المبادئ إلى التعاليم السهاوية ، فإن تفصيل ما جاء عاما في الكتب السهاوية لابلد وأن يستند إلى اجتهاد المجتهدين . وهو أمر إنساني . وأما النتيجة الثانية فهي أن تجميد الأخلاق والمبادئ السامية في نصوص يحول دون التطور والتقدم ، ويفقد أنصار التقدم حرية النقد والقدرة على التطوير ، فالمطالبة بتعديل وتطوير القانون الوضعي أمر مقبول ، لأن أحدا لا يدعي أن أحكامه تمثل الفضيلة الكاملة أو الحق المطلق . أما الادعاء بأن نصوص القانون الوضعي هي تعبير عن الأخلاق والمبادئ المسامية ، فإنه يجرد كل مطالب بالتغيير أو التعديل من القدرة على رفع صوته لأن أحدا لايعارض مبادئ الأخلاق والمثل العليا .

وقد أشرنا إلى إنه ليس صحيحا أن المثل العليا والمبادئ السامية لايتناولها التطور، فالصحيح أن تاريخ الإنسانية كله هو تاريخ تقدم وتطور القيم الأخلاقية والمثل العلما.

۱۳ ـ لاتقتصر خطورة الاندماج والتطابق الكامل بين القانون الوضعى والقانون الطبيعى أو المبادئ السامية على ما يمكن أن يصيب المجتمعات من جود في تطورها الحضارى ، بل إنه قد يكون المناسبة التي تسمح بإقامة أبشع أنواع الاستبداد ، وهو الاستبداد باسم المثل العليا . وقد انبأنا التاريخ أن أسوأ أنواع الاستبداد هي تلك التي تحت باسم المبادئ والمثل العليا . فتاريخ محاكم التفتيش في أوربا في العصور الوسطى ، والنظم المذهبية في القرن العشرين سواء من حكومات استندت إلى الفكر النازى أو الشيوعي إنها قد استندت جميعها إلى أفكار وفلسفات لإقامة المجتمعات المثالية . فهي تارة حكم الدين ، وتارة أخرى إحياء أفكار هيجل

ونيتشه عن دور الدولة التاريخي ومكان الجنس الآرى ، وتارة ثالثة الخضوع لحتمية التاريخ و إقامة المجتمع الشيوعي .

ولايقتصر الأمر على الانحرافات الشخصية لحاكم أو مستبد ، ولكن الأمر أعمق من ذلك . فعادة ما يصاحب هذه المذاهب البحث عن « الإنسان الجديد » أو «المجتمع الفاضل » . وعادة ماتحاول هذه النظم فرض هذه التصورات على جتمعاتها قهرا وتجاوزا عن حقائق التطور الطبيعى . فلم يكن غريبا أن تحاول مثل هذه النظم فرض نوع من الهندسة الاجتماعية على المجتمعات لخلق ما يعتقد انه المدينة الفاضلة . وهكذا ينشأ سدنة هذا الفكر الموحد وكهنته الذين يفرضون على الخلق قوالب جامدة تمثل الأخلاق الرسمية والتي لم تلبث أن أصبحت قيدا وعبئا على التطور . وكثيرا ما أخفت الأخلاق الرسمية المعلنة فسادا وانحلالا تحت السطح . وقديها حاولت اسبرطة أن تبنى مجتمعا فاضلا على أساس من النظام والانضباط ، وذلك في مواجهة اثينا التي آمنت بالحرية والتطور . فهاذا كانت النتيجة ؟! اندثرت اسبرطة رغم انتصاراتها العسكرية ، ولم تترك أثرا ولا فكرا ، واستمرت أثينا مشعلا وحملت لواء الحضارة اليونانية . ولم تكن الفضيلة والنظام في اسبرطة سوى غطاء ظاهرى أو غلالة رقيقة أخفت وراءها حقيقة أبنائها المنغمسين في الكذب والخداع والجهل .

١٤ - إذا كان للقانون مجال ، وللأخلاق مجال آخر ، يتداخلان أحيانا ، ويفترقان أحيانا أخرى ، فمن الضرورى الاعتراف بها معا ، واحترام حدودهما دون خلط أو اختلاط . فالمجتمع لايقوم ولايستقيم دون قانون ، كا أن القانون وحده لا يكفى بل لابد وأن يستكمل بغيره من قواعد الأخلاق والمثل والقيم . الدولة كفيلة بالقانون ، والمجتمع أمين على الأخلاق ، ولا مجال للخلط بينها . وشرط قيام الأخلاق والمثل العليا بدورها في تهذيب القانون وارتقائه هو ان تظل مستقلة عنه وغير مندمجة فيه . وإذا كانت الدعوة إلى قيام الديمقراطية تزعم إقامة مجتمع

أفضل ، فإنها أبدا لاتدعى انها تقيم الجنة على الأرض أو المدينة الفاضلة . ولعل ونستن تشرشل كان على حق حينها قال إن الديمقراطية هى أسوأ نظام ، ولكنها أفضل أسوأ الأنظمة المتاحة . الديمقراطية هى فى نهاية الأمر الاعتراف بحدود قدرات الإنسان وقصوره ، ولكنها \_ عن طريق مداولة السلطة والسهاح للرأى والرأى المعارض \_ تسمح أيضا بالتطور السلمى ، والافادة من التجارب السابقة دون الادعاء بالوصول إلى الكهال ، أو الزعم بإقامة مجتمع من الآلهة على الأرض ، غالبا ما يكون فى الحقيقة اقرب الى مجتمع الشياطين .

ولكن إذا كانت الديمقراطية الليبرالية لا تدعى أنها تقيم الجنة على الأرض ، فإنها بالمقابل تضع الضهانات لتقليل التعاسة والسهاح بالتغيير والتطوير المستمر نحو الوصول إلى أوضاع أفضل . ويتحقق ذلك عن طريق العديد من الاجراءات والمؤسسات التي تسمح للنظام الديمقراطي أن يعمل ، وبشكل خاص أن يتطور في سلام مع ضهان حد أدني من حماية الحقوق الفردية ودون تعريض لها . ومن هنا فإن الحديث عن الأساليب والآليات المصاحبة للنظم الديمقراطية أمر لا غنى عنه .

#### الآليسات

10 - لعل الخاصية الأولى للدولة الديمقراطية الليبرالية هي أنها تمثل دولة قانون الدستورى بين دولة القانون والدولة البوليسية في أن الأولى يحكم فيها القانون جميع التصرفات ويخضع القانون والدولة البوليسية في أن الأولى يحكم فيها القانون جميع التصرفات ويخضع لأحكامه الجميع بها فيهم الحاكم ، فهي قواعد عامة معروفة سابقا يستوى أمامها الحاكم والمحكوم . القانون سيد الجميع ومنه يستمد الحاكم سلطاته وفي الحدود التي يقررها . فدولة القانون هي دولة القواعد وليست دولة الأشخاص . أما الدولة البوليسية فهي دولة الحاكم ، والقانون أحد أساليب مباشرته السلطة ، فهو يعدل القوانين كيفيا اتفق مع اهوائه وهو يستخدم القانون ولا يخضع له ، حتى وان بدا شكليا أنه خاضع للقانون الذي يصدره ، إلا إنه في الحقيقة يستخدم القانون ويطوعه لتحقيق أهداف ومآرب السلطة . ولذلك فالدولة البوليسية ـ على عكس دولة القانون ـ هي دولة الأشخاص وليست دولة القواعد كها كان الحال في دولة القانون .

على ان دولة القانون في النظم الليبرالية هي دولة القانون الليبرالي ، بمعنى أن

القانون يهدف \_ إلى جانب تنظيم أمور الجماعة وتطويرها \_ إلى حماية حقوق الأفراد الأساسية ، فالفكر الليبرالي \_ كها سبق أن اشرنا \_ يبدأ من منطلق الحقوق الأساسية للأفراد والتي ينبغي أن تتوفر لها الحماية والظروف المناسبة لانطلاقها وتطويرها . ومن هنا يخضع القانون الوضعى لنوع من المبادئ الدستورية العامة في حماية الحقوق وتطويرها . وقد لايقتصر الأمر على مجرد خضوع القانون للدستور ومايتضمنه من مبادئ دستورية مقننة بل إن هناك مبادئ عامة عليا مستقرة في كل عصر لحماية الحقوق الأساسية للأفراد وعدم المساس بها . وهذه المبادئ تستقر في ضمير المجتمع وفقا لمدى تطوره ومدى تطور العصر . ولذلك فإن دولة القانون في النظم الليبرالية لابد وأن تتضمن الاجراءات الكفيلة باحترام هذه الحدود وإعادة النظر في القوانين الوضعية التي يمكن أن تخالف هذه المبادئ العليا لحماية حقوق الأفراد الأساسية . ويرتبط ذلك عادة بنظام قضائي مستقل وتربية سياسية مناسبة قائمة على ترسيخ مبادئ الفكر الليبرالي . ويمكن عن طريق هذا النظام القضائي الطعن في دستورية القوانين المخالفة لهذه المبادئ العليا . ونظرا الأهمية الدور الذي يلعبه الأفراد والمشروعات الخاصة في النشاط الاقتصادي والاجتباعي ، فإن قانون العقد ومبدأ سلطان الإرادة يحتل مكانا أساسيا في النتظيم القانوني للعلاقات الاجتماعية.

والحديث عن دولة القانون يطرح علاقة القانون الوضعى بالقانون الطبيعى ، أو المبادئ الدستورية العليا . وقد سبق أن تعرضنا لهذه القضية عند مناقشة فكرة المدينة الفاضلة . فالقانون الوضعى هو من صنع البشر ولا يدعى انه يمثل العدالة المطلقة أو يجسد المبادئ العليا للأخلاق ، ومن هنا يعترف القانون الوضعى دائها بإمكانية التعديل والتبديل من أجل الاصلاح والتحسين والتقدم . بل إننا رأينا ان ادعاء التطابق بين القانون الوضعى وبين القانون الطبيعى هو دعوة إلى الاستبداد والتسلط فضلا عن أنها دعوة إلى الجمود بالزعم بأننا وصلنا درجة الكهال . ولكن مع الاعتراف بانفصال القانون الوضعى عن القانون الطبيعى ، فإن ذلك لا ينفى أن

يكون هدف القانون الوضعى هو الاقتراب قدر الامكان من قواعد العدالة والقانون الطبيعى . وعلى وجه البقين فإنه لايجوز \_ بمقولة عدم التطابق بين القانونين الوضعى والطبيعى \_ أن يعمد القانون الوضعى إلى مناقضة أحكام العدالة والقانون الطبيعى . فإذا كانت المساواة الحقيقية والعدالة الكاملة لايمكن ان تتحقق على الأرض ، فإنه لايجوز ان يصدر قانون ضد قواعد العدالة أو أسس المساواة بالتمييز مثلا بين الأفراد على أساس من الدين أو الجنس أو اللون أو غير ذلك .

١٦ \_ كذلك فإنه إذا كان القانون الوضعى يتمثل القانون الطبيعي ومبادئ العدالة ويحاول الاقتراب منها ، فإنه لا ينبغي ان ننسى ان للقانون وظيفة اجتماعية محددة وهي تنظيم العلاقات الاجتماعية تحت مظلة القهر العام أو الالزام القانوني عن طريق اجراءات السلطة التنفيذية . ولذلك فإن نطاق تدخل القانون في حياة البشر ينبغى أن يكون محدودا بمعاير الكفاءة والفاعلية . فتدخل القانون لمنع كل مخالفة أخلاقية قد يكون أكثر وبالا على المجتمع من حيث الأعباء والآثار الاجتماعية . فإذا كانت جميع الأديان والمبادئ الأخلاقية تدين الكذب مثلا ، فإن أيا منها لم يوفر لها جزاء دنيويا اكتفاء بالعقاب في الآخرة أو بازدراء المجتمع . ومع ذلك فإذا كان للكذب آثار اجتماعية أو اقتصادية واضحة فإن القانون يتدخل كما في حالات التزوير أو الشهادة الزور أو غير ذلك . وليس معنى ذلك أن القانون يدعو إلى الكذب أو يتسامح فيه ، وإنها معناه أن القانون ليس هو الرادع الاجتماعي الوحيد، فهناك الأخلاق وهناك الدين ، وينبغي أن يظل لكل منهما دوره وأثره . وكما أن الخلط والتطابق بين القانون الوضعى والقانون الطبيعي مدعاة للاستبداد والظلم فإن امتداد القانون لكل مجال الأخلاق والدين قد يصبح اهدارا للقيم الأخلاقية أو الدينية نفسها . فالأفراد يستجيبون لأحكام القانون في ظل التلويح بجزاء السلطة العامة وهم يستجيبون لقيم الأخلاق وأحكام الدين في ظل احساسهم الاجتماعي وإيهانهم الديني مع خطر الازدراء الاجتماعي أو العقاب الإلهي . ولذلك فإن دولة القانون تفسح المجال واسعا لقواعد الأخلاق والدين . وسوف تفقد دولة القانون

الكثير من حيويتها إذا لم يعد بها من رادع سوى رادع القانون والزام السلطة . الأخلاق والدين يجب ان يزدهرا مع دولة القانون ، كل منها في مجاله . بل إن التوسع في التدخل القانوني لكل خالفة اخلاقية أو دينية \_ فضلا عن أنه قد يفقد معنى القانون ذاته لكثرة أحكامه وتشعبها ، وبالتالي عدم القدرة على الاحاطة بها \_ هذا التوسع قد يؤدى إلى اهدار دور كل من الفرد والمجتمع لصالح الدولة . القانون هو عمل الدولة أما الأخلاق والدين فهما بجال الأفراد والمجتمع ، وينبغى في أية دولة ليبرالية ان يكون لكل منها دوره وفاعليته . فالفرد ومبادئه والمجتمع وقيمه في المنزل ، وفي المدرسة ، وفي المسجد ، وفي الكنيسة ، وفي الجمعيات ، وغيرها أدوار لا ينبغي التهوين منها لصالح الحاكم ورجال النيابة والبوليس .

وترتبط فكرة دولة القانون أيضا بمسائل متعلقة بالصياغة والاجراءات وليس فقط بالمضمون ، ومن هنا أهمية الشكلية في دولة القانون . فاهتهام القانون بوضع اجراءات التصرفات ـ في تحقيق الجرائم أو عند اصدار القرارات أو في اجتهاعات المؤسسات ـ يقصد بها حماية الحقوق واحترام حريات الأفراد . فكثيرا ما يبرأ مجرم من العقاب لعدم احترام قواعد التفتيش أو القبض ، ولكن تبرئة المجرم في مثل هذا الحقاب لعدم احترام قواعد التفتيش أو القبض ، ولكن تبرئة المجرم في مثل هذا الحالة هو حماية لآلاف المواطنين الأبرياء من خطر التفتيش أو القبض التعسفي . كذلك فإن القانون وهو يراعي اعتبارات الفاعلية والكفاءة فإنه كثيرا ما يحمى الظاهر والاستقرار رغم أن هذه الظاهر قد يبني على باطل . فالتقادم كسبب لاكتساب الحقوق وانقضائها أو لسقوط الجريمة يؤدي إلى استقرار الأوضاع والمعاملات وخاصة بالنسبة للغير حسن النية الذي يكفيه أن يثق في الأمور الظاهرة المستقرة . وهو ما يؤكد مرة أخرى انفصال فكرة القانون عن مبادئ الأخلاق والعدالة رغم ما بينها من تقارب وتداخل .

۱۷ ـ إذا كان النظام الديمقراطى الليبرالى يقوم على فكرة دولة القانون ، فإنه من الضرورى أن يشارك الشعب فى وضع القوانين وتنفيذها ، وهكذا فإن المشاركة السياسية تعتبر جوهر النظام الديمقراطى . وقد رأينا أن فكرة الديمقراطية كها

بدأت عند اليونان ، قد قامت على أساس فكرة المشاركة الشعبية في اتخاذ القرارات ، وكانت صورتها الأساسية هي الديمقراطية المباشرة . ومع ذلك فمن الضروري الاشارة هنا إلى أن فكرة الديقراطية المباشرة لم تعد تصلح للمجتمعات الحديثة ، ليس فقط لصعوبتها من الناحية العملية مع زيادة السكان وتعقد القضايا الاجتهاعية والاقتصادية ، بل إن الديمقراطية المباشرة تتعارض مع المبادئ الليبرالية نفسها ، إذ تؤدى إلى غلبة الغوغائية والعواطف على الجاهير بها قد يؤدى إلى الاعتداء على الحريات الأساسية لبعض الأفراد أو الأقليات. فضلا عن أن فكرة التخصص في الحكم تتطلب وجود مؤسسات متخصصة في إدارة الحكم مع تحملها المستولية العامة . الديمقراطية الليبرالية تقوم على فكرة المستولية السياسية وبالتالي المؤسسات النيابية . ولذلك فإن الخروج عن الديمقراطية المباشرة والمشاركة الشعبية المباشرة في اتخاذ القرارات إلى أنواع من الديمقراطية التمثيلية أو النيابية وحكم المؤسسات ليس مجرد وسيلة للتغلب على الصعوبات العملية للديمقراطية المباشرة بل انه يمثل ركنا أساسيا في الديمقراطيات الليبرالية . الديمقراطية النيابية ليست مطلوبة فقط باعتبارها تقريبا للديمقراطية المثالية - وهي الديمقراطية المباشرة - بل إن الديمقراطية الليبرالية الحديثة تفترض ابتداء تعدد المؤسسات التمثيلية أو النيابية وتوازنها . وإذا كان من المطلوب أحيانا الالتجاء إلى الاستفتاءات الشعبية في بعض القرارات المصرية \_ وعلى سبيل الاستثناء \_ فقد أثبتت التجارب أن الحكم عن طريق الاستفتاء بشكل مستمر هو أيسر السبل لتدعيم سلطات الحاكم المستبد . وهنا أيضا ينبغى التأكيد على أن هدف الديمقراطية الليبرالية في توفير المشاركة السياسية لايعنى أن تعكس القوانين والسياسات السائدة دائها وفى كل وقت رغبات جميع الأفراد ، فهذا أمر مستحيل . فالاجماع على اى أمر من الأمور شيء مستحيل إلا في التافه من الأمور والتي لاتمثل خيارا حقيقيا . أما حيث يتعلق الأمر باختيار حقيقي فلابد أن تتعدد الآراء والمواقف ، ومن ثم يستحيل الاجماع . كذلك فإن كفاءة نظام الحكم تتطلب قدرا من الاستقرار وبالتالي لايمكن تعريض القوانين والسياسات للتغيير المستمر نتيجة تغير الأهواء والأمزجة للفئات المختلفة . ولكن هذا لايعنى ــ

بالمقابل ـ امكان تجاهل تغير الإرادة الشعبية والابقاء على أوضاع لم يعد يقبلها الأفراد أو نسبة كبيرة منهم . ولذلك فإن الديمقراطية الليبرالية تهدف إلى تحقيق شكل عملي للمشاركة الشعبية في الحكم عن طريق انتخاب المؤسسات وتحديد فترات دورية يمكن فيها الرجوع إلى القواعد الشعبية لإعادة النظر في السياسات وفي أشخاص الحكام . وهكذا يمكن التوفيق بين اعتبارات المشاركة الشعبية وبين اعتبارات كفاءة الحكم واستقراره . فإذا اختارت مثلا أغلبية ضئيلة حزب المحافظين في انجلترا لتطبيق سياسات محافظة ، فينبغي أن تعطى الفرصة كاملة لهم لتنفيذ هذه السياسات حتى لو تغير المزاج الشعبي بعد فترة قليلة من الانتخابات. وإذا جاءت الانتخابات التالية بحزب العمال فمن حقه أن يبدأ في الأخذ بسياسات مختلفة وأن يتوفر له قدر من الاستقرار ، وهكذا فإن النظم الديمقراطية الليبرالية لا تزعم أنها تمثل في كل لحظة اتجاهات الرأى العام ، فقد يخذ لها هذا الرأى العام بعد فترة قصيرة ، ومع ذلك تستمر في سياستها ، وعلى أن تتاح الفرصة في وقت معقول للعودة إلى صناديق الانتخاب والاحتكام إلى رأى القاعدة الشعبية . ومن الضروري أن تكون فترات الاحتكام إلى الشعب معقولة ليست قصيرة بدرجة تعرض استقرار السياسات ، وليست طويلة بحيث تفقد القوانين والسياسات المطبقة مشروعيتها بالاستناد إلى الإرادة الشعبية . فليس من المعقول ان تضيع الشعوب أجيالا في تحمل سياسات لا ترضى عنها بمقولة الرغبة في الاستقرار وعدم زعزعة الأوضاع.

۱۸ ـ مادامت الديمقراطية التمثيلية أو النيابية هي أساس الديمقراطيات الحديثة فإن نظم الانتخابات والترشيح وشكل المجالس النيابية ودورها يمثل قضية أساسية عند مناقشة قضايا الديمقراطية . وهنا ينبغي التأكيد أن هدف الديمقراطية الليبرالية ليس مجرد التأكيد على المشاركة الشعبية بل أيضا وبنفس القدر ضهان كضاءة الحكم . لايوجد أسلوب واحد متفق عليه لتحقيق المشاركة الشعبية في الحكم، سواء من حيث شكل النظام الانتخابي أو شروط الترشيح أو شكل المجالس النيابية وحدود اختصاصاتها ، ومدد المجالس النيابية والوظائف السياسية . فدول

تأخذ بنظم الأغلبية المطلقة ودول أخرى بالقوائم النسبية أو المطلقة ودول تعرف مجلسا وحيدا ، ودول أخرى تعرف مجلسين ، ودول تحدد مدة المجالس النيابية بخمس سنوات وأخرى بأكثر أو أقل ، ودول تأخذ بالنظام البرلماني وأخرى تأخذ بالنظام الرئاسي . وكل هذه النظم تتفق مع الفكر الديمقراطي ، والعبرة في نهاية الأمر هي باختيار النظام الملائم الذي يؤدي إلى كفاءة الحكم واختيار أفضل العناصر . ولذلك فإن مناقشة قضية الديمقراطية ليست فقط في مناقشة المبدأ وإنها الانتخاب والترشيح ، وسلطات المجالس النيابية ومددها، وعلاقتها بالسلطة التنفيذية ، وغير ذلك من القواعد الإجرائية . وينبغي أن يكون الحكم في كل ذلك هو التوفيق بين اعتباري المشاركة الشعبية من ناحية وكفاءة الحكم من ناحية أخرى . ولا يجوز التضحية بكفاءة الحكم وصلاحية الحكام بمقولة أن الديمقراطية تؤدى دائها إلى استبعاد أفضل العناصر . فهذا غير صحيح ، وهناك دائها أساليب تؤدى دائها إلى استبعاد أفضل العناصر . فهذا غير صحيح ، وهناك دائها أساليب وتوفير العناصر المناسبة للحكم .

19 - ذكرنا أن الديمقراطية النيابية تمثل أصلا من أصول الديمقراطية الليبرالية ، وأنها ليست بجرد وسيلة عملية للاقتراب من الديمقراطية المثانية ( المباشرة ) إلى الواقع . ومن هنا فإن وجود مؤسسات نيابية منتخبة يعتبر ركنا من أركان الديمقراطية الليبرالية . وبذلك تتم المشاركة الشعبية في الحكم عن طريق مؤسسات وليس عن طريق المهارسة اليومية والمباشرة من أفراد الشعب لأمور الحكم . وهنا ينبغي أن يتوافر ضمن النظام النيابي نوع من التوازن والتقابل في توزيع السلطات والمسئوليات . فتركيز السلطات في يد جهة أو مؤسسة واحدة مدعاة إلى الاستبداد والانحراف حتى بافتراض ان هذه الجهات أو المؤسسة منتخبة انتخابًا شعبيا . ولذلك فإن توزيع السلطات وتقابلها في العمل عن طريق المساءلة Check and balance يعتبر أمرا ضروريا لنجاح الديمقراطية الليبرالية . وقديها أشار منتسكيو إلى أهمية الفصل بين

السلطات ، السلطة التشريعية ، السلطة التنفيذية ، السلطة القضائية ، حتى لا تتركز السلطات في يد سلطة واحدة . فكما قال أكتون « السلطة مفسدة ، والسلطة المطلقة مفسدة مطلقة » . ومن هنا فإن كل سلطة توقف وتراقب السلطة الأخرى . وبوجه خاص فإن الديمقراطية الليبرالية لابد وان تعطى السلطة القضائية دورا أساسيا في رقابة وضهان احترام القوانين وعدم الخروج عليها . ولذلك فإن مدى نجاح النظم الديمقراطية يتوقف إلى حد بعيد على مدى نضج واستقرار التقاليد القضائية ومدى رسوخ الثقة في هذا القضاء .

• ٢ - ناقشنا حتى الآن فكرة المشاركة السياسية في الديمقراطية الليبرالية عن طريق المؤسسات النيابية وما يتطلبه ذلك من توزيع للمسئوليات مع رقابة متبادلة فيها بينها فضلا عن ضرورة الرجوع إلى القواعد الشعبية للأحكام إليها في فترات دورية . ومع ذلك فلا ينبغي أن ننسى أن مباشرة الحكم واستخدام السلطة ينطوي في نهاية الأمر على تخصيص موارد مالية وبشرية لتحقيق أهداف الحكم من ناحية ، وأن هذا التخصيص يستخدم ـ عادة ـ أساليب الاجبار والقهر القانوني للأفراد من ناحية أخرى . ولذلك فإن الحديث عن سلطة الدولة وحقها في استخدام القهر المشروع إنها يتوقف على مدى قدرتها المالية وما تستطيع أن توفره من موارد مالية سيادية . وهكذا فإن هناك ارتباطًا مباشرًا بين فكرة السلطة والحكم من ناحية وبين مبادئ المالية العامة التي تتيح للدولة الحق في فرض الضرائب والرسوم للقيام بالنفقات العامة وبالتالي إداء وظائف الدولة من ناحية أخرى. وتفترض مبادئ الديمقراطية الليبرالية خضوع أساليب المالية العامة لعدد من الضوابط التي تمنع تحول هذه السلطة في أيدي أجهزة ومؤسسات الدولة من هدفها الأصلى في خدمة المصلحة العامة . والتاريخ ملىء بالأمثلة التي استخدمت فيها الحكومات السلطات المتاحة لتحقيق مآرب شخصية فتوية على حساب الأفراد العزل في مواجهة هذه السلطات . ولذلك لم يكن غريبا أن يكون تطور الديمقراطية السياسية في مختلف الدول مرتبطا بموضوع المالية العامة من ضرائب ونفقات . وقد بدأت المطالبات

الشعبية بالمشاركة فى الحكم نتيجة لإصرار الشعوب على ألا تفرض عليها ضرائب دون موافقة عمثلى الشعب على ذلك ، ويذكر لنا التاريخ انه فى أول مطالبة للشعب الإنجليزى بالديمقراطية فيا عرف بالماجنا كارتا عام ١٢١٥ ــ كان الاصرار على عدم فرض ضرائب إلا بموافقة عمثلى الشعب ، ثم توسعت هذه المطالبات إلى كافة حقوق الإنسان والمواثيق الدستورية فى إنجلترا وخارجها .

وليس هنا مجال تفصيل مبادئ المالية ، ولكن يكفي أن نشير إلى أن الرقابة على موازنة الدولة \_ وسواء أكانت رقابة سابقة عند تقرير الموازنة . أو كانت رقابة لاحقة عند مناقشة الحساب الختامي \_ تمثل أحد الآليات الأساسية لنجاح الديمقراطية الليبرالية . ويتطلب هذا الأمر عددا من المبادئ الدستورية التي لايجوز التجاوز عنها دون الإخلال بفكرة الديمقراطية ذاتها . ومن أهم هذه المبادئ وحدة الموارنة ، بمعنى أن تدرج جميع نفقات وإيرادات الدولة في وثيقة واحدة هي الموازنة العامة للدولة بما يعطى صورة متكاملة عن نشاط الدولة . ويرتبط بذلك ضرورة الشفافية والإعلان الكامل من كافة النفقات والإيرادات ، وأن يكون ذلك على نحو يمكن ممثل الشعب من المعرفة الكاملة والحقيقية لموارد الدولة المالية وأوجه انفاقها. ومع ذلك فقد تأخذ الدولة بنظام مكمل لإظهار بعض الأنشطة في موازنات مستقلة أو ملحقة بالنظر إلى طبيعة هذه الأنشطة ، ولحسن الإدارة وتقييم الأداء . ولكن ينبغي في جميع الأحوال ان يظهر نشاط الدولة المالي بشكل متكامل ومعلن حتى يسهل الحكم عليه ورقابته. ومن المبادئ الأخرى الأساسية في هذا الصدد مبدأ عمومية الايرادات العامة . فالأصل أن تظهر جميع النفقات والايرادات بشكل مفصل دون إجراء أية مقاصة بين إيرادات مرفق وإيراداته . فالايرادات العامة التي تحصلها الموازنة تعتبر موردًا للنفقات العامة دون تخصيص ، فلا يخصص ايراد بعينه لتمويل نفقة بذاتها . فبمجرد تحصيل ايراد للدولة فإنه يصبح إيرادا ماليا للخزانة العامة يستخدم في تمويل النفقات العامة دون ربط أو تمييز . وتعرف مبادئ المالية عددا من المبادئ الأخرى التي تؤدي إلى حسن الإدارة المالية مثل مبدأ سنوية الموازنة ومبدأ

توازن الموازنة . وفي جميع الأحوال فإن الرقابة اللاحقة على مالية الدولة \_ الحسابات الختامية \_ لا تقل أهمية عن الرقابة السابقة عند اقرار الموازنة لسنة قادمة .

٢١ ــ أخيرا فإن الديمقراطية الليرالية تعنى إمكان التغيير السلمي في السلطة من فئة إلى أخرى بين الحين والحين . وتنطوى هذه الخاصية على أمرين ، الأول هو ضرورة التغيير وتداول السلطة ، والثاني أن يتم التغيير بشكل سلمي ووفقا للإرادة الشعبية . فإذا كان النظام لايؤدى إلى التغيير أصلا وإلى استمرار نفس الحكام لفترات طويلة ، فإن ذلك يعنى أن هناك خللا ما في شكل النظام الديمقراطي السائد. وقد يكون هذا الخلل راجعا إلى أن الترتيبات المأخوذ بها في الانتخابات واختيار الحكام شكلية ولا تؤدى حقيقة إلى الاستناد إلى الإرادة الشعبية . فليس كل انتخاب وتشكيل مجالس نيابية إجراء ديمقراطي ، فمعظم الدول الشمولية تعرف انتخابات دورية تؤدى دوما إلى اختيار أعضاء الحزب المفروضين سلفا . فهنا نحن بصدد شكل من أشكال الديمقراطية دون مضمون حقيقي ، بل هو مجرد شعار لحكم شمولي يستخدم الطقوس الديمقراطية لاضفاء مشروعية ومصداقية على نظام هو في حقيقته نظام شمولي . وفي مثل هذه الأحوال فلابد من إعادة النظر في اجراءات وأشكال الديمقراطية بها يوفر تعبيرا حقيقيا عن الإرادة الشعبية وبالتالي إمكانية التغيير وتداول السلطة . ولكن عدم التغيير قد لا يكون راجعا إلى خلل في الإجراءات والأساليب المتبعة ، بقدر ما هو راجع إلى ضمور الحياة السياسية وغلبة اللامبالاة السياسية وضعف الحياة الحزبية . وهنا لايكون الحكم ديمقراطيا ، لا لخلل في الاجراءات وإنها لقصور في حيوية الشعب وانصرافه عن الاهتهام بالحياة العامة . وهو مرض بالغ الخطورة ويعنى افلاس النظام السياسي كلية حكاما ومحكومين ، وبالتالي يصعب أن يطلق عليه اسم الديمقراطية التي تعني في الدرجة الأولى الاهتمام العام بالقضايا العامة . كذلك لا يعتبر النظام ديمقراطيا إذا كان التغيير لا يتم بإجراءات سلمية وطبيعية تعبر عن الاختيار العام استنادا إلى الإرادة الشعبية . فإذا كان التغيير يتم عن طريق القوة المسلحة أو أساليب العنف ، أو

التدخل الخارجي أو ظروف القضاء والقدر ، فإن هذا لا يعتبر تغييرا سليها في مفهوم الديمقراطية .

وإذا كان التغيير في الحكم من طبيعة النظم الديمقراطية ، فإن ذلك لايعني ، بالمقابل ، التغيير السريع المستمر وظهور أوجه جديدة على المسرح السياسي كل يوم ، بل إننا أشرنا إلى أن أحد أهم عناصر الحكم الديمقراطي هو توفير قدر من الاستقرار لتحقيق الكفاءة في الحكم . فالمقصود بالتغيير هو أولا الاعتراف بحق الجميع في التطلع إلى الحكم ، وفي محالة الوصول إليه بكافة السبل المشروعة، وأن العمل على ذلك لايؤدى إلى الاضرار بصاحبه بأى شكل من الأشكال في ظروفه المعيشية أو في فرصه في الحياة . بل لعل المطلوب هو تشجيع الأفراد على ولوج هذا الطريق الإعطاء مزيد من الحيوية في نظم الحكم . كذلك ينبغي الإحساس الدائم بأن التغيير ممكن حتى وإن لم يكن مطلوبا فترة أو فترات . وهكذا لايتعارض مع جوهر الديمقراطية أن يستمر حزب في الحكم لسنوات طويلة يفوز فيها في دورة انتخابية بعد دورة وهكذا . فبقاء الحزب الجمهوري في رئاسة الجمهورية الأمريكية لأكثر من ثلاث دورات أمر لايتعارض مع الديمقراطية . وقل مثل ذلك بالنسبة لحزب المحافظين في إنجلترا ، مادام من المسلم به أن الحزب الديمقراطي أو حزب العيال أو حتى المستقلين قد ينجحون في المستقبل وقد نجحوا بالفعل في فترات سابقة في الوصول إلى الحكم . أما إذا احتكر حزب مقاليد الحكم كما هو الحال في المكسيك لجيل بعد جيل دون أن يتمكن حزب آخر من الوصول إليه ، فإن ذلك يعنى أن نظامها الديمقراطي يعتريه خلل ما.

وبعد أن تعرضنا إلى أهم خصائص الديمقراطية الليبرالية ، هناك محل للتساؤل حول مستقبل الديمقراطية وإلى أى مدى هذه الديمقراطية حتمية بحيث إن البشرية لابد وأن تصل إليها بعد ما عاصرناه من انهيار لكثير من النظم الشمولية .

(A)

## ليست حتمية

٢٢ ـ إذا كان من الصحيح أن العقد الأخير من القرن العشرين قد شاهد انهيار العديد من النظم الشمولية واتجاهها نحو الأخذ بنظم ليبرالية ، فإنه من الصعب الاستخلاص من ذلك أن الديمقراطية الليبرالية حتمية تاريخيا ، وانه يكفى أن نتظر حتى تتحقق .

هناك أولا قضية فلسفية حول فكرة الحتمية ـ تاريخية أو غير تاريخية ـ وهى فكرة تتناقض في أساسها مع جوهر المنطق الليبرالي الذي يستند إلى حرية الفرد وقدرته المستمرة على الإبداع والخلق . ومسألة الحتمية التاريخية مسألة معقدة . فالتاريخ عباءة واسعة ليس من السهل استثناسها ، ولذلك فإن الحديث عن « حركة التاريخ» سار في طريق وعر مليء بالعقبات . وإذا كان من اليسير نسبيا أن نفهم تاريخ الأحداث وأن نربط بينها ونتحدث عن مراحل تاريخية معينة ونضع علامات مؤثرة في تطور أحداث الماضي ، فإن الأمر بالنسبة « لحركة التاريخ » أو « معنى التاريخ » و«اتجاهه» غتلف كلية ويفرض صعوبات فلسفية بالغة الدقة . والحقيقة أن المعركة قائمة ومستمرة بين أنصار حتمية التاريخ الذين يعتقدون أن للتاريخ

منطقا ومعنى يمكن اكتشافهما من ناحية ، وبين مخالفيهم الذين مع تسليمهم بالسببية التاريخية يرون استحالة التنبؤ باتجاه التاريخ من ناحية أخرى . وينبغى التأكيد هنا على أن الخلاف بين الاتجاهين ليس خلافا على أهمية التاريخ أو ضرورة الافادة من خبرات الماضي ودروسه ، كما انه ليس خلافا حول السببية في ترابط الأحداث . فالحاضر وليد الماضي ولاشك ، كما أن المستقبل يصنع في أحداث الحاضر . كل هذه أمور الاخلاف حولها . ولكن الخلاف ينحصر في الواقع في مدى أهمية حرية الفرد ومساحة الاختيار . فمعارضو الحتمية التاريخية أبعد الناس تقليلا بشأن التاريخ أو لاهمال فكرة السببية ، ولكنهم يرون مع ذلك وفوق كل ذلك أهمية الاعتراف بحرية الإنسان واختياره التي تفتح دائها إمكانيات متعددة وليست طريقا واحدا . وهكذا فحركة التاريخ ليست خطا مستقيها دائها وإنها هي نقطة انطلاق لآفاق متعددة . وبذلك فإننا لانكون في كل لحظة أمام مسار وحيد للتاريخ بقدر ما نحن أمام إمكانيات متعددة. وبطبيعة الأحوال فإن هذه الآفاق ليست مجرد شطحات مستقلة عن أرض الحاضر . وليس الغرض من هذا الحديث دعوة لتجاهل التاريخ أو التقليل من أهمية الرؤية التاريخية ، بل لعل العكس هو الصحيح . فنحن أحوج ما نكون في اختيار توجهاتنا الأساسية إلى استلهام عبرة التاريخ وفهم ظروف الحاضر واستيعابها والتركيز على أهداف قابلة للتحقيق والاصرار عليها . ولكن التاريخ لايتحقق من تلقاء ذاته بل يتطلب العمل الإنساني ، وهو عمل حر واختيار بين إمكانيات متعددة ، ولا يكفي الانتظار واتخاذ موقف المتفرج انتظارا لحكم التاريخ . فحكم التاريخ هو مجموع أفعالنا واختياراتنا، وهي ـ وإن لم تكن مطلقة الحرية ـ فإنها أيضا ليست مكبلة بقيود حديدية تمنع الاختيار والانتقاء . وبذلك فإذا كان لايمكن القول بوجود مسار تاريخي واحد فإن حريتنا ـ وإن لم تكن كاملة في الاختيار ـ فإنها أيضا ليست بالفليلة.

وإذا تركنا هذه المضاربات العقلية إلى أرض الواقع والمشاهدة ، فهاذا يخبرنا التاريخ الحديث والقديم ؟

الحقيقة المؤلة هي أن الديمقراطية تمثل جزءا يسيرا من حياة البشر. فمعظم تاريخ البشرية هو تاريخ الاستبداد والحكم المطلق والاستهائة بحقوق الأفراد مع غلبة الجمود والقوالب الجامدة على المجتمعات. أما تاريخ الديمقراطية بسواء في ذلك الديمقراطية بمعناها القديم في المشاركة في الحكم أو في معناها الحديث باحترام الحقوق والحريات أيضا ـ هذا التاريخ محصور جدا في الزمان وفي المكان . فقد عرفته لفترات محدودة بعض المدن اليونانية وبعض المدن الإيطالية ثم لم تلبث أن غلبت امبراطورية ماسادونيا مع الاسكندر الأكبر على اليونان لتليها الإمبراطورية الرومانية . وفي منطقتنا العربية والإسلامية فإنه بعد فترة قصيرة من حكم الراشدين غلب الحكم الملكي للأمويين أو العباسيين أو غيرهم من الطوائف . وبعد فترة قصيرة ازدهرت فيها بعض المدن الحرة في إيطاليا في عصر النهضة جاء الحكم المطلق في معظم دول أوربا . ولم تقو على الحكم الديمقراطي سوى إنجلترا منذ القرن السابع عشر وفرنسا منذ الثورة الفرنسية والولايات المتحدة بعد استقلالها . أما أقربا فقد غلب عليها حتى قيام الحرب العالمية الثانية نظم استبدادية للحكم المطلق أو الشمولي . وهكذا فإن تاريخ الديمقراطية في العالم أقرب إلى الحدث العارض منه إلى الطبيعة البشرية .

هذا عن الماضي، فهاذا عن المستقبل؟

77 \_ يعتقد البعض \_ وهناك من المؤشرات ما يؤيد ذلك \_ أن المستقبل يحمل فى طياته نسيم الحرية والديمقراطية . فيكفى أن ننظر إلى ما أصاب أعتى النظم الشمولية قاطبة من فاشية ونازية وشيوعية \_ حيث ملكت ايدولوجيات مؤثرة ، وماكينة عسكرية واقتصادية هائلة ونظم بوليسية متقدمة \_ وكل ذلك لم يمنع انهيارها الواحدة تلو الأخرى . وبانهيار النظم الشيوعية أخيرا فتح المجال واسعا نحو التطلعات الديمقراطية والليبرالية . أضف إلى ذلك ما أصاب وسائل الإعلام والاتصالات من تطورات حولت العالم بحق إلى « قرية عالمية » . فما يحدث فى أى مكان \_ مهما كان منعزلا \_ لن يلبث ان تبثه وسائل الإعلام على مختلف شاشات

التليفزيون والإذاعات فضلا عن الصحف . وفي نفس الوقت فإن انتشار التعليم وغلبة الأفكار الليبرالية لن تلبث أن تفرض نفسها على مختلف الدول . فهناك احساس عالى متعاظم بأهمية الدفاع عن حقوق الإنسان والقيم الديمقراطية . فعندما وقعت معاهدة هلسنكى في منتصف السبعينات بين ممثل أكبر كتلتين متنازعتين في ذلك الوقت وإن اعتبارات حماية حقوق الإنسان قد دخلت ضمن المسائل الدولية الخاصة بالأمن والسلام العالميين . وإذا كان الحديث عن الدفاع عن حقوق الإنسان والمبادئ الديمقراطية كثيرا ما يغلب عليه النفاق وغير قليل من الانتهازية وبحيث يتم التجاوز عن أوضاع مخزية لمصالح اقتصادية وأمنية في حين تجرى المبالغة والتضخيم في أحوال أخرى وإن ذلك لايمنع من الاعتراف بأن هناك اهتهاما عالميا متزايدا بضرورة وأهمية احترام حقوق الإنسان . ومع زيادة أهمية الاعتهاد المتبادل في العلاقات الاقتصادية الدولية وغلبة الاقتصاد العالمي . فإن الدول لم تعد عديمة الحساسية للرأى العام العالمي الذي يطالب بمزيد من التحول الديمقراطي .

ورغم الاعتراف بسلامة وصحة هذا التحليل إلا أنه من الخطر الاطمئنان كلية إلى هذه الاعتبارات والاستكانة لها استنادا إلى أن الديمقراطية قادمة لامحالة وأن الظروف الدولية والعالمية كفيلة بفرضها . فإذا كانت الظروف العامة مهيأة لهذا التطور فإنها أبعد ما تكون عن أن تكون حاسمة وقاطعة . فالظروف المناوئة للديمقراطية والمعارضة لها لا تقل قسوة وخطورة ، وما يتوافر لها من إمكانيات مادية ومعنوية ليس بالقليل أو العارض . وقد سبق أن اشرنا إلى أن تاريخ الديمقراطية لا يشغل من التاريخ البشرى سوى حيز محدود في الزمان والمكان . ونضيف إلى ذلك إلى إنه رغم التطلع الطبيعي والعفوى للإنسان للتحرر من القيود ، إلا أن ذلك ليس معناه ان الديمقراطية جزء من النظام الطبيعي .

والديمقراطية ليست مجرد تحرر من القيود بقدر ما هي مسئولية وانصياع لحكم القانون ورفض للاهواء . ولذلك لم يكن غريبا أن آباء الديمقراطية والعقد

الاجتماعي ـ هوبز ولوك وروسو ـ كانوا يرون أن الحالة الطبيعية هي حالة الوحشية والظلم والتسلط ، وأن العقد الاجتماعي والانتقال إلى المجتمع المدنى ـ بعد المجتمع الطبيعي ـ هو عمل من أعمال الإرادة الإنسانية والتنظيم . فالديمقراطية ليست الحالة الطبيعية بقدر ما هي جهد وجهاد للخروج من المجتمع الطبيعي إلى المجتمع المدنى .

ولعلنا نرى فى الأحداث المعاصرة فيها يحدث فى عديد من دول وسط أوربا (يوغوسلافيا سابقا) وبعض جمهوريات الاتحاد السوفيتى سابقا ، ما يؤكد أن انهيار النظم الشمولية ليس معناه بالضرورة إقامة الديمقراطية ، فقد يؤدى على العكس إلى إطلاق قوى فاشية باسم الجنس أو العرق . وفى نفس الوقت فقدأنبأنا التاريخ الحديث أن دولا ومجتمعات حاربت لعشرات السنين للتحرر الوطنى من تدخل أجنبى (على سبيل المثال فيتنام \_ أفغانستان \_ كامبوديا )فإذا بها بعد انسحاب المستعمر الأجنبى تقع فريسة لإرهاب محلى باسم أيدولوجية أو حتى باسم الدين لا يقل قسوة ووحشية عن حكم الأجنبى . وقل مثل ذلك \_ وربها أكثر - عن دول وقعت فريسة لمنازعات قبلية أو نتيجة لسيطرة العسكر أو زعهاء القبائل والفرق ، كما حدث ويحدث في أثيوبيا والصومال وزائير .

7٤ ـ وإذا كان من الصحيح أن استمرار الحرب الباردة بين معسكر غربى يرفع شعار الرأسيالية والديمقراطية الليبرالية من ناحية وبين معسكر شرقى يدعو إلى الاشتراكية وإلى من ناحية أخرى ، قد ساعد في وقت من الأوقات على الابقاء على نظم شمولية خدمة لهذا المعسكر أو ذاك ، فإن انهيار المعسكر الاشتراكي وانتهاء الحرب الباردة قد يعنى انتصار القيم الديمقراطية وعدم التساهل مع النظم الشمولية والاستبدادية . وهو أمر وارد ، ولكن ليس بالضرورة . فقد تجد الديمقراطيات الغربية \_ وقد زال عدوها الاستراتيجي \_ أنها ليست في حاجة إلى التأكيد على أهمية وضرورة سيادة القيم الديمقراطية . فالاصرار والالحاح على الدفاع عن القيم الديمقراطية كان جزءا من الحرب الباردة بين المعسكرين . ومع الدفاع عن القيم الديمقراطية كان جزءا من الحرب الباردة بين المعسكرين . ومع

انتهاء هذه الحرب فقد يقل حماس الديمقراطيات الغربية على الاصرار على نشر المبادئ الديمقراطية في العالم . فليس من الغريب أننا نلحظ الآن في الأدبيات الغربية ظهور نغمة جديدة لا ترى في الديمقراطية الليرالية تراثا إنسانيا ، بقدر ما تراه جـزءا من حضارة الغـرب ، وأنها بالتالى لا تصلح لغير دول الغرب وتراثه الثقافي . فإذا كان ماركس قد أشار في النصف الثاني من القرن الماضي إلى أن «نظام الإنتاج الأسيوي » قد لايخضع لنفس مراحل التطور التاريخي للرأسمالية الغربية ، وأن أشكال « الاستبداد الشرقي » قد تتطلب أنهاطا أخرى للتطور ، فها هو ذا Rufin في كتاب حديث عن « الإمبراطورية والبرابرة الجدد » ١٩٩١ يتحدث عن انتهاء الحرب الباردة بين الغرب والشرق وظهور إمبراطورية جديدة للدول الصناعية تمثل مركز الحضارة يحف بها البرابرة الجدد من دول الجنوب المتخلف . فكما أدى انتصار روما على قرطاج وانتهاء الصراع في العالم القديم إلى ظهور الإمبراطورية الرومانية والسلام الروماني والذي شكل العالم المتحضر في محاولته للانفصال كلية عن البرابرة خارج الحدود من قبائل جرمانية أو مغولية أو شرقية \_ فإنه مع سقوط النظام الاشتراكي هناك محل لقيام الإمبراطورية الجديدة من الدول الصناعية المتقدمة ذات التقاليد الديمقراطية والتي تحاول أن تستخلص نفسها من «البرابرة الجدد » من الدول المتخلفة . وغير بعيد عن ذلك كتاب G.Sormont «في انتظار البرابرة » ۱۹۹۲ ، الذي لايكاد يرى في الجنوب البربري سوى مصدر للمهاجرين والمخدرات . وهكذا فإذا كان العالم قد عرف الحرب الباردة بين الشرق والغرب منذ نهاية الحرب العالمية الثانية ثم بدأ الحديث ينتقل إلى المقابلة بين الشمال والجنوب لتحقيق مزيد من التوازن والعدالة بينهما ، فإننا نكاد نلمح اتجاها جديدا يحاول أن يتجاهل الجنوب كلية . فالعالم المتقدم ليس مجرد شمال مسيطر على الجنوب ، بل هو مركز العالم المتحضر يحاول أن يستخلص نفسه من براثن الوحشية والبربرية للجنوب وعلى الأطراف. فلم يعد الأمر مجرد صراع بين شرق وغرب أو تقابل بين شهال وجنوب يسعى إلى مزيد من التكافؤ في المعاملات ، بقدر ما أصبح ضرورة فرض كردون صحى على العالم المتحضر أمام أمراض «البرابرة الجدد ». وهكذا فإنه مقابل الدعوة إلى « عالمية » الديمقراطية وحقوق الإنسان ، نجد اتجاها ـ لا يقل خطورة ـ يزعم أن القيم الديمقراطية قيم « غربية » وليست من التراث الإنسانى ، وأن معظم دول الجنوب لا تشارك فى مثل هذه القيم ، فهى تميل إلى الاستبداد أكثر مما تطالب بالحرية والديمقراطية ، وهى تجد نفسها فى كثرة الانجاب أكثر مما تعنى بزيادة الرفاهية الاقتصادية والعدل الاجتهاعى، وهى تنغمس فى الغيبيات والأساطير أكثر مما تؤمن بالعقل ، بل إن منهم من يذهب إلى أن الفساد فيها ليس انحرافا بقدر ما هو أسلوب للحياة والحكم . ولذلك لم يكن غريبا ان نسمع عن صحوة اليمين المتطرف ودعوات التعصب وكراهية الأجانب فى العديد من الدول الصناعية المتقدمة ، فى ألمانيا ، وفى فرنسا ، وفى النمسا ، بل وفى انجلترا نفسها . ومن الغريب أن هذه الدعوات حول « خصوصية » الديمقراطية البحلة في هذه الدول النامية ذاتها . فهناك أيضا فى هذه الدول من يرى أن الديمقراطية الليبرالية ومبادئ حقوق الإنسان وافد أجنبى وتراث غربى ينبغى مقاومته استنادا إلى أصالة أو أصولية وطنية .

70 ـ وإذا لم تكن الديمقراطية عالمية أو حتمية بل إن هناك من يقاومها فضلا عمن يدعى بخصوصيتها ، فإنه لا يجوز بالمقابل تجاهل حقيقة الملل والشكوك حول الديمقراطية في عدد غير قليل من الدول ذات التراث الديمقراطي العريق . فالاقبال على صناديق الانتخاب يقل من عام إلى آخر . والشكوى عامة من تدهور مستوى رجال السياسة ، والفضائح المالية وقصص الفساد تنتشر في معاقل الديمقراطية نفسها . فهناك إحساس عام متزايد ، انه رغم وجود النظم الديمقراطية واستقرارها في العمل ، فإيزال الفرد يشعر بأنه لم يعد سيد أفعاله ، وأن المشاركة السياسية ليست سوى مظهر وليس حقيقة . فهناك قوى غير مرئية تسير الأحداث وتتحكم في المصائر ، وهي قوى تستعصى على الرقابة والانضباط ، وسواء كانت هذه القوى ، هي قوى المال والشركات الكبرى ، أو قوى البيروقراطية ، وأخرى للإعلام وأدوات التأثير النفسي .

كذلك فإن الديمقراطية وقد ارتبطت نشأتها بالدولة ـ الأمة ، كان جل اهتهامها بالمشاكل القومية العامة دون التفات كاف لاعتبارات الخصوصيات الثقافية لعديد من الجهاعات والأقليات داخل بعض الدول . ولذلك لم نلبث أن نسمع عن انتفاضات وحركات انفصالية في بعض الدول الديمقراطية المستقرة . ، وليس دائها باستخدام الوسائل الديمقراطية لإرضاء هذه الفئة أو تلك . ومثال ذلك ما نسمعه يوميا من اضطرابات من الجيش الأيرلندي الجمهوري ، أو في الباسك في أسبانيا، فضلا عها يحدث في مختلف الجمهوريات السوفيتية السابقة . وبنفس القدر فإن أحد أسباب الاستقرار النسبي للديمقراطية في الولايات المتحدة الأمريكية أنها لاتستند فقط إلى ما يحدث في الكونجرس والحكومة الفيدرالية ، بقدر ما تجد سندها الرئيسي في المهارسات الديمقراطية المحلية في الولايات والمدن .

٢٦ - ونخلص من كل ما تقدم إلى أن الديمقراطية الليبرالية ليست مجرد صيغة أو مجموعة من الإجراءات . الديمقراطية الليبرالية تمثل نظاما معقدا من القيم والتقاليد، فضلا عن أنها كائن متطور لابد من رعايته ومتابعته ، وأن أسباب التحلل والتدهور أكبر بكثير مما يبدو، ومن ثم فإن الديمقراطية الليبرالية في حاجة مستمرة للرعاية والتحصين . وإذا لم يكن تحقيق الديمقراطية حتميا ، فإن بقاءها رهن بها تلقاه من اهتهام ورعاية وتحصين . ومن هنا واجب الديمقراطيين كافة نحو الحرص على العمل على إقامتها وعلى الدفاع عنها وتطويرها ونموها ، وبغير ذلك تذبل وتنزوى - كها كل شيء في الحياة . فالديمقراطية ليست منحة من الطبيعة وإنها هي ثمرة جهد وبذل ، وهي بعد تستحق كل جهد وكل بذل . والله أعلم .

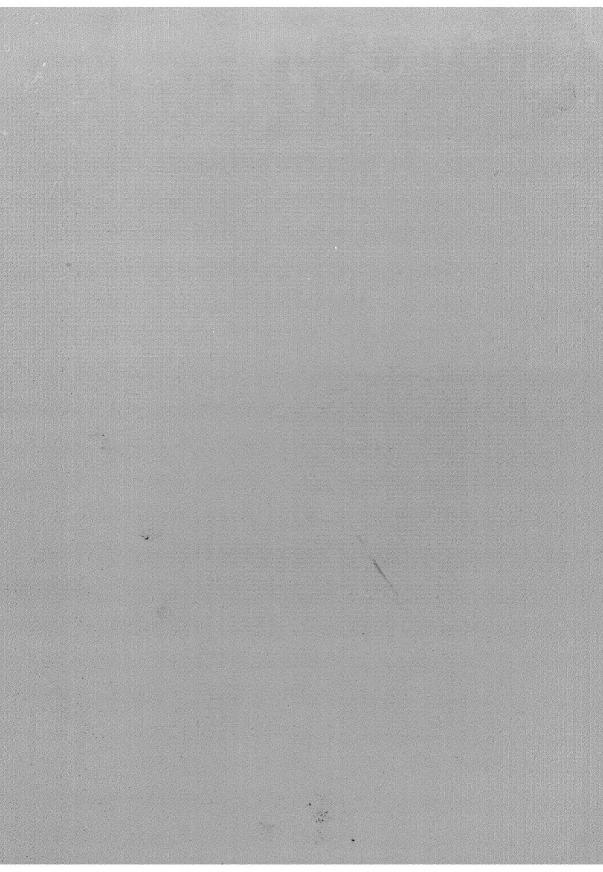